سسلسسلة في تاريخ العرب والإسلام

# صلاح الدين والصّليبيُّون

تاريخ الدّولة الأيوببّية

تاليت الدكمتور أحمر الشامي

استاذ التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية كلية الآداب \_ جامعة الزقازيق

الطبعة الاولى

1441

يطلب من مكتبة النهضة العربية ٢٢ شارع عبدالخالق ثروت - القاهرة



• 

الحيثة العامة لمكتبة الاسكسلامية المسكسلامية على المسكسلامية على المسكسلامية المسكسلامية

20 30

سسلسسلة في تاريخ العرب والإسلام

# صَلاح الدّينَ والصَّايبيُّونَ

تاريخ الدّولة الأيوبيّة

apa Tagadi Lagarita

## تالي<sup>ين</sup> ال*دكمتور أحس*دالشامي

أستاذ التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية كلية الآداب \_ جامعة الزقازيق

101-017 101-017 101-017



General Organization Of the Alexas dria Library (GOAL)

Sittle Meerie O'Stroment in a

الطبعة الاولى

1991

يطلب من مكتبة النهضة العربية ٣٢ شارع عبدالخالق ثروت ـ القاهرة

كل نسخة غير موقعة من المؤلف تعتبر مسروقة

Ť

## الأهيساء

الى شمعوب الامة الاسلامية على اختملاف اسمائها ،

وتعدد دولها ، اهدى هذا الكتاب ليذكرهم بأمجاد دينهم ،

ويعطيهم صورة عن عظمة اجدادهم ، فيعودوا كما كانوا ،

وكما اراد الله لهم امة واحدة ( وهذه امتكم امة واحدة وانا ربكم

فاعبدون ) ۰۰۰

المؤلف

11211.

# بسيرا سرالهمى الرحيم

#### مقسدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصادة والسادم على سيدنا محمد على الما بعسد :

فان التاريخ معلم الشعوب ، وهو المرآة الناصعة التي تنعكس عليها صور القادة وافكارهم واعمالهم حتى يكونوا نبراسا وقدوة لشعوبهم فى حياتهم وبعد موتهم .

وموضوع هذا الكتاب صورة صادقة وحية ومضيئة لفترة من أهم فترات تاريخ الشرق الأدنى في العصور الوسطى الاسلامية ، وهي فترة الصراع بين الصليبيين الأوربيين والمسلمين في المشرق الاسلامي ، ذلك الصراع الذي اتخذ من مصر والشام مسرحا لاحداثه التاريخية ، رايت أن أقدمه للمشتغلين بعلم التاريخ ودارسيه في الوطن العربي ليذكرهم بأن الأمة الاسلامية الواحدة ، التي يجمع بينها وحدة الدين واللغة والعادات والتقاليد والتاريخ ( وهذه أمتكم أمة واحدة ) قد نجحت في عصورها الأولى ، كما نجحت في عصورها الوسطى نتيجة لوحدتها وتوحدها وينبغي أن تنجح هذه الأمة في عصورها المعاصرة كما نجحت من قبل ، ولن يتاتي لها ذلك الا أذا درست وفهمت المعاصرة كما نجحت من قبل ، ولن يتاتي لها ذلك الا أذا درست وفهمت واستقر في وجدان شعوبها جميعا أن عزتها وقوتها ومجدها متوقف على وحدتها التي جاءت على صورتها يوم أراد الله لها أن تبسط عدلها ، وتنشر وابتها على العالم آنذاك .

ومن حسن الطالع ان يظهر هـذا الكتاب في هـذه الآيام على وجـه الخصوص حيث يعيش العالم اجمع الحالة التي استيقظت فيها شعوب شرق اوربا من نومها العميق ، وأفاقت من كبوتها واستعادت حياتها وانتفضت شعوبها بكل قوتها تحطم النظريات السياسية التي انتشرت بعد الحسرب العالمية الثانية ، تلك النظريات التي ضللت هذه الشعوب ، وسيطرت على

افكار المثقفين فيها ، ثم احتوت وضمت زعماءها وقياداتها عن طريق شعارات ومبادىء ووعود خادعة زائفة ، فاستمرت على هذه الاحوال المظلمة السيئة ما يزيد عن أربعين سنة حتى اذا انكشف التضليل ، وانفضح المستور ، انقلبت هذه الشعوب وثارت على زعمائها ، لتدفع عنها ما أصابها من ضر ، وتنزع عنها أحزان هذه المبادىء الهدامة ، وتشفى نفسها من سمومها وامراضها ، فهبت هبة رجل واحد تعمل بكل ما فى استطاعتها وقدرتها لتعود الى وحدتها مع أمهات أوطانها التى انتزعت من بين احضانها ، وأقصد بها عالم الوحدة والحرية والديموقراطية فى الغرب الاوربى ،

فاذا كان هذا ما حدث في بعض شعوب اوربا بعد اقل من نصف قرن او ليس من الأجدر والأعظم بمن ينتسبون الى دين العزة والكرامة ، دين الوحدة والمساواة والعدالة والسماحة ، الدين الذى يدعو الى خير البشرية جميعا ، ولا يفرق بين جنس وجنس ، ولا بين أبيض وأسود ( كلكم لآدم وآدم من تراب ) ( لا فرق بين عربى وأعجمى ولا بين أبيض وأسود الا بالتقوى ) ، أو ليس من الأجدر والأعظم أن يبادر زعماء الآمة الاسلامية على اختلاف دولها وتعدد اسمائها الى العمل على وحدة هذه الآمة كما كانت يوم نشاتها ، ويوم أعادها صلاح الدين الأيوبى الى ما كانت عليه كما اراد الاسلام لها أن تكون ،

واذا لم يكن للدين من وازع في قلوب البعض ، فهل انعدم العقل ، وتبلد الاحساس ، ومات الشعور ، وأصبح هذا البعض لا يتعظ بما سطره التاريخ في عصوره السابقة ، ولا بما يحدث لقادة الشعوب التي انتفضت في أيامنا هذه ، ولا بماذا عاقبت هذه الشعوب زعماءها ورؤساءها الذين أضلوهم السبيل ، وأذلوهم طوال أعوام تمسكوا فيها بنظريات كاذبة خادعة ، ليعيشوا هم فوق مستوى الأباطرة ويتركون شعوبهم يطحنها الفقر والذل والمرض ، ان هذه تذكرة فمن شاء ذكره ، ومن شاء أعرض ، وما يوم الحساب ببعيد ،

والحقيقة أن صلاح الدين الأيوبى لم يات من فراغ ، كما أنه لم ينشأ في أمة ميتة فاحياها ، لأن التاريخ كان لايزال ، وسوف يظل ، يحتفظ للأمة الاسلامية بجانب من أعظم انجازاتها الحضارية والانسانية والعسكرية ، فالدور الذى قام به صلاح الدين الأيوبى كان امتدادا واستمرارا لدور القائد المسلم الفذ الذى غرس نواة تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة ، لمجابهة العدو الصليبى ، ونعنى به عماد الدين زنكى بن اقسنقر ، ثم دور ابنه نور الدين محمود الذى سقى هذه البذرة فنبتت واخضر عودها واستقام فى عهده ، حتى اذا تولى صلاح الدين الأيوبى القيادة أزهرت وأعطت ثمارها بفضل عبقريته السياسية والعسكرية وشخصيته الفذة وعقليته المدبرة ، لأن مما لاشك فبه أن صلاح الدين الأيوبى أوقف حياته ، وكرس مواهبه وعبقريته العسكرية والسياسية لخدمة أهداف الأمة الاسلامية التى كانت تتطلع اليها ، وتنتظر والسياسية التى تقدم لهذه الأمة هذا القائد الفذ والزعيم الملهم ، الذى كانت صفاته وسجاياه الشخصية رائعة بدرجة جعلت منه زعيما مثاليا اللامة الاسلامية السلامية التي كانت مفاته وسجاياه الشخصية رائعة بدرجة جعلت منه زعيما مثاليا اللامة الاسلامية التي كانت مفاته وسجاياه الشخصية رائعة بدرجة جعلت منه زعيما مثاليا اللامة الاسلامية التي الأسلامية .

ذلك لأن صلاح الدين الأيوبى كان تجسيدا لأمانى المسلمين وآمالهم ، كما كان رمزا حيا للأخلاق الاسلامية ، ونبراسا يحتذى به أمراء المسلمين وحكامهم فى قوة عزيمته وصلابة عزمه على الجهاد ، واستخلاص بلاد المسلمين من أيدى الفرنجة ، وقد ساعده على ذلك تحسرره من الوهم ، واحساس داخلى بانه يمتلك القدرة دائما على استمراره فى الجهاد ، وتحمله كل المصاعب والمشاق حتى يعيد للأمة الاسلامية ما فقدته من مجد وكرامة بعدما سلبت منها بعض اراضيها وخاصة بيت المقدس .

ففى سبيل تحقبق الوحدة السياسية والمعنوية برهن صلاح الدين على ان التصميم الاخلاقى ، ووحدة الهدف ووضوح رؤبته يكونان القوة التى يمكن بها التغلب على جميع الصعوبات ، وتخطى كل العقبات (١) ، بالاضافة

<sup>(</sup>۱) سير هاميلتون جب : صلاح الدين ، بيروت ١٩٧٣ ، ص ١١٨ ( بتصرف ) ،

الى ذلك تكييفه للمواد الموجودة تحت يده وحسن استخدامها بطريقة ممتازة تزيد من قدرته للتغلب على الصعوبات التى أوجدتها الظروف السياسية لعصره(١) ، وبذلك أوجدت هذه الظروف وحدة معنوية قوية بين شعوب الدمة الاسلامية ، فساعدته على الوقوف في وجه التحدى أيا كان مصدره .

والى جانب ذلك فقد امتلك صلاح الدين الايوبى عناصر (صفات) أخرى غذت دائما هذين العنصرين ، فمن أهم هذه العناصر استقامته مع التقنينات الشرعية كما ينبغى أن تكون عليه سلوكيات الفرد المؤمن الذي يتحلى بالايمان والشجاعة وحسن السياسة والصبر والحلم والعفة والمروءة ، مما جعل أعماله تجيء على مستوى أخلاقي أرفع وأميز من أعمال سابقيه ومن جاءوا بعدده ،

ومن ناحية اخرى فقد كان دور صلاح الدين الايوبى استجابة للراى العام في المجتمع الاسلامى ، حيث كان يبحث عن زعيم يتوفر فيه صفات البطولة وعزم القيادة ، وتنسجم شخصيته واعماله مع الظروف والمنهج المتبع في العصور الوسطى ( عصور الايمان ) ليتولى قيادة الامة الاسلامية في حركة الجهاد ضد الصليبيين ، لاسيما بعد أن اكتشف المسلمون مدى فداحة الخطر الصليبي ، وتواجد هؤلاء الصليبيين بينهم وفي بلادهم ، والذين كان همهم الأول ، وهدفهم الاسمى هو القضاء على الامة الاسلامية ، وبالتالى على دين الاسلام.

وقد اشتملت هذه الدراسة على عشرة فصول ، عنى كل فصل منها بجانب أو أكثر من جوانب الموضوع ، حيث تعرضت في الفصل الأول

<sup>(</sup>۱) يحضرنى فى هذا المقام ما قامت به القيادة المصرية فى حرب رمضان/اكتوبر ۱۹۷۳ واستخدام ما عندها من عتاد واسلحة احسن استخدام ، وكان هذا العتاد قليل جدا بالنسبة لما عند العدو الصهيونى ، وقد ادى ذلك الى انتصار مصر فى هذه الحرب ، انتصارا مكنها من الدخول فى المفاوضات وهى على جانب من القوة لمواجهة الصلف والكبرياء الاسرائيلى ،

الى احوال الشرق الادنى السياسية قبل مجىء الحملات الصليبية اليه ، فقد ظهر على مسرح الاحداث التاريخية في هذه المنطقة ثلاث قوى رئيسية متصارعة ومتناحرة هي الخلافة العباسية السنية في بغداد ، والخلافة الفاطمية الشيعية في مصر ، وفي محيط هاتين القوتين تم ظهور دويلات اسلامية كان لها اثرها المباشر في اضعافهما ، ومن أهمها ظهور الاتراك السلاجقة ، والاراء التي قيلت عن أصولهم ، والدور الذي قاموا به في تقوية الخلافة العباسية حتى بدت وكانها دولة قوية من جديد ، خصوصا بعد القضاء على البويهيين ، وقد ترتب على ذلك اعلان السلاجقة لموقفهم العدائي بصراحة ضد الخلافة الفاطمية ، مما دفع الخليفة العباسي على تشجيعهم واقرارهم على ما فتحوه من بلدان ومدن ، ثم اعترف بدولتهم السلجوقية تحت راية الخلافة العباسية ، هذا بالاضافة الي وجود طائفة الاسماعيلية الباطنية ( الحشاشين ) التي كانت معول هدم في كيان الخلافتين الاسلاميتين حيث استخدم الصليبيون هذه الطائفة أسوأ استخدام ضد القوي الاسلامية بصفة عامة ، وضد صلاح الدين الايوبي بعد ذلك بصفة خاصة ،

والحقيقة أن ظهـور الاتراك السلاحقة في تلك الفـترة على مسرح الاحـداث التاريخية في منطقة الشرق الادنى كان من حسن حظ العـالم الاسلامي ، لانها كانت أسبق في الظهور من القوى الصليبية القادمـة من الغرب الاوربى ، مما يجعل الصدام الحربي بين الجانبين أمرا محتما ، كما كان الصدام بينهم ( السلاحقة ) وبين الامبراطورية البيزنطية قائما يشهد بذلك ما أنزلوه من هزيمة منكرة بالبيزنظيين عند ملاذكرد ( مانزيكرت ) سنة ١٠٧١ م ، وما ترتب على هذه الموقعة من نتائج ،

وعندما ضعفت دولة الاتراك السلاجقة قامت على اكتافها دولة الاتابكة وقد اشرت الى اهم الاتابكيات التى كان لها دور بارز في سياسة وتاريخ هذه المنطقة في فترة العصور الوسطى ، مثل اتابكية الموصل ودمشق وغيرهما .

ثم تعرضت بالدراسة الى الحالة التى كانت عليها الخلافة الفاطمية في مصر ، وما انتهى اليه أمرها نتيجة للانقسامات المذهبية بينها وبين الخلافة العباسية في بغداد ،

وفى هذا الفصل كذلك تناولت الدراسة الامبراطورية البيزنطية باعتبارها القوى المسيحية فى الشرق ، والدور الذى لعبته فى تاريخ منطقة الشرق الأدنى فى العصور الوسطى ، وخصوصا العلاقات بينها وبين المسلمين من جانب ، ثم بينها وبين المسيحيين الأوربيين ( الصليبيين ) من جانب آخر ، مع ذكر الاسباب والعوامل التى أحاطت بعلاقات كل مجموعة من هذه القوى الثلاث ،

اما فى القسم الثالث من هذا الفصل ( الأول ) فقد عالجت الدراسة موضوع الحملات الصليبية وأسبابها والدوافع اليها بايجاز ، نظرا لما يتناوله الكتاب من الحملات الصليبية المتعلقة بموضوع الدراسة بين فصوله .

وفى الفصل الثانى انتقلت الدراسة الى مصر والصراع عليها بين نور الدين محمود والصليبيين ، وبينت فى هذا الفصل جهاد نور الدين محمود ضد الصليبيين استمرارا لخطة والده عماد الدين زنكى ، والحملات النورية الثلاث التى ارسلها بقيادة أسد الدين شيركوه ، الذى صحب معه ابن اخيه صلاح الدين الايوبى ، وكان الهدف من حملات نور الدين على مصر ضمها الى جبهة الموصل وحلب ودمشق حتى يكتمل له استكمال تكوين الجبهة الاسلامية التى غرس بذرتها والده ، والتى رعاها بنفسه حتى اخضرت واستقام عودها ، ليتمكن من مواصلة جهاده ضد الصليبيين وطردهم من الاراضى الاسلامية واستخلاص القدس الشريف من ايديهم .

وفى الفصل الثالث انصبت الدراسة على بطل هذه الحقبة التاريخية وهو صلاح الدين الايوبى من حيث نشاته ، ثم الظروف السياسية فى مصر والتى دفعت به الى أن يكون وزيرا فى الخالفة الفاطمية ، ونهاية هذه

المخلافة ، ونشاة الدولة الأيوبية ، وما تلا ذلك من غزو بلاد النوبة وفتح بلاد اليمن والأسباب التي دعت الى عملية هذه الفتوحات ، ثم العقبات التي واجهت صلاح الدين في مصر واسبابها ، وتغلبه عليها ، وما كاد صلاح الدين الأيوبي يقضى على هذه العقبات حتى نشأ بيئه وبين نور الدين محمود خلاف عرف في المصادر التاريخية باسم ( الوحشة ) ولولا أن القدر عجل بموت نور الدين محمود في هذه الفترة الحرجة فربما تغير مجرى الأحداث التاريخية في مصر بالنسبة للقائد البطل صلاح الدين ،

اما الفصل الرابع فقد اشتمل على موقف صلاح الدين من استكمال تكوين الجبهة الاسلامية ، والضرورات التى الجاته الى الاستيلاء على ممتلكات البيت النورى ، فضم اليه دمشق وحماه وحارم وذلك بعد أن قام بعديد من الاصلاحات الداخلية في مصر ، حتى تكون الجبهة الداخلية التى يستند عليها قوية صلبة ، فانشا مؤسسات عسكرية ، ومدارس سنية ، ومستشفيات استعدادا للمواجهة الكبرى ضد الصليبين ،

وفى الفصل الخامس تعرضت الدراسة الى جهاد صلاح الدين الأيوبى ضحد الصليبين ، وكان لزاما التعرض للحالة التى كانت عليها الامارات الصليبية بعد أن تمكن صلاح الدين من تسوية مشكلة الحكم مع خلفانور الدين محمود وورثته وكانت النتيجة الطبيعية لشعور صلاح الدين بقوته بعد استكمال استعداداته أن جر الصليبيين للدخول في موقعة حطين ، وتم له فتح طبرية وانزال اسوا واقسى هزيمة بالصليبيين ثم استولى بعد ذلك على مدن الساحل واسترد بيت المقدس ، وتم له النصر بعقد الصلح مع الصليبيين وشروط تسليم القدس الشريف .

أما الفصل السادس فقد تناول دراسة رد الفعل في الغرب الآوربي ، ومجيء الحملة الصليبية الثالثة وما نتج عنها حيث سقطت عكا في ايدى الصليبين (١١٩٢/هم/١٥) وعقد الصلح بين الفريقين ، وقسد أشارت الدراسة في هذا الفصل التي الموقف المؤسف الذي وقفه خليفة المغرب المنصور ابو يوسف يعقوب حيث رفض أن يمد يد العون والمساعدة للقائد صلاح الدين

الايوبى عندما استنجد به ، مما الجا صلاح الدين الى تدبير استحكامات المدن الساحلية حتى لا تقع فى ايدى الصليبين ، وقد وقفت الدراسة فى هذا الفصل عند صلح الرملة ( سبتمبر ١١٩٢ ) والشروط التى تمت بمقتضاه ،

وكان الفصل السابع خاصا بالحالة التى اصبح الأيوبيون عليها بعد وفاة صلاح الدين ، والصراع الذى استشرى فى البيت الايوبى بين العادل وأبناء صلاح الدين واستمرار هذا الصراع الى أن يتمكن العادل من توحيد البيت الايوبى ويستولى على السلطة فى مصر والشام ، ولم تغفل الدراسة فى هذا الفصل جهاد الملك العادل ضد الصليبين ،

ذلك الجهاد الذي تميز بالسلبية والضعف أيام كثرة الاغارات الصليبية ، لأن الصليبين كانوا قد انتهزوا فرصة الهدنة التي أمدها العزيز عثمان ، وأعادوا ترتيب صفوفهم ، وتدفق الصليبيون من الغرب الأوربي الى المدن الصليبية على الساحل ، وكان من حسن حظ الملك العسادل أن الحمسلة الصليبية الرابعة قد توجهت الى القسطنطينية وكونت دولة لاتينية بها بعد أن سقطت عاصمة الامبراطورية البيزنطية ، وقد نتج عن سقوط الدولة البيزنطية أن دورها في حراسة أوربا من البوابة الشرقية قد انتهى ، كمسا اجتذبت الدولة اللاتينية كثيرا من العناصر الصليبية في الشام فرحلوا اليها والى بلاد اليونان ، مما دفع ملك بيت المقدس الصليبي الى طلب تجديد الهدنة من الملك العادل ، ١٢١٥ ،

ومع سياسة الملايئة التى لجا العادل اليها ، فقد دأب الصليبيون على مواصلة غاراتهم على بعض المدن الاسلامية مما اضطره فى نهاية الامر الى الخروج بعساكره حيث هاجم حصن الأكراد وأنزل هزيمة شديدة بالاسبتارية ، كما هاجم طرابلس وأصاب من بها من الصليبيين بأضرار شديدة ، وأجبرهم على الصلح ، وقد شغلت هذه الدراسة الفصل الثامن كله .

الما الفصل التاسع فقد تناول الحملة الصليبية المخامسة ، والاسباب التي أدت الى مجيئها الى مصر ، وما انزلته هذه الحملة من ضربات موجعة

بالمسلمين حتى استسلمت دمياط بعد صمود بطولى من أهلها ، وبعد حصار دام حوالى ١٧ شهرا ، ومع ذلك فقد شمكن المصريون من استعادة المدينة من ايدى الصليبيين بعد أن أصيبوا بهزائم متلاحقة فى البر والبحر ، وأضطروا أن يطلبوا الصلح وتم عقد الهدنة بين الجانبين لمدة ثمانى سنوات ،

كان رد الفعل في المجتمعات الصليبية في المشرق الاسلامي والغيرب الأوربي كبيرا نتيجة لهذه الهزيمة المرة التي أصابت الحملة الخامسة ، ففكروا في مجيء حملة جديدة ، منتهزين فرصة الخلاف الذي استجد بين امراء البيت الايوبي بعد الانتهاء من الحملة الخامسة ، وانتهز فردريك الثاني هذه الظروف واراد أن يسترضي البابوية عليه ، فقرر الخروج بحملة الى الاراضي المقدسة في الشام ، واستغل فردريك ما بينه وبين الملك الكامل محمد من صداقة ، وأخذت الرسل والمكاتبات تصل بين الرجلين الى أن نجح فردريك في اقناع الملك الكامل بالتنازل له عن بيت المقدس وبعض المدن الساحلية ، وعقد هدنة بين الجانبين لمدة عشر سنين وستة شهور ، مما اثار المسلمين على الملك الكامل .

وعلى الرغم من سياسة اللين والمسالمة التي اتبعها الملك الكامل مع غردريك الا انه نجح في راب الصدع الذي أصاب الدولة الايوبية فاستولى على دمشق وتوفى بها بعد ذلك ،

وفى الفصل العاشر والتخير تناولت الدراسة ما أصاب الدولة الايوبية من ضعف وتعرضت عليه ، وللدوافع التي دفعت الملك الناصر داود الى الاستيلاء على بيت المقدس واسترداده من ايدى الصليبيين سنة ١٢٤٠م ، واستيلاء الصالح ايوب على الحكم في مصر ، واهم اعماله بها ، والنزاع الذي دب بينه وبين الملك الصالح اسماعيل للصحب دمشق لل الذي طلب المساعدة من الصليبيين ضده وضد الملك الناصر داود في الاردن ، واعطاهم وعدا باعطائهم بيت المقدس واعادة المملكة الصليبية الى ما كانت عليه ، وكان رد الصالح ايوب على هذه الخيانة أن هاجم الصليبيين ومن تحالف

معهم من أمراء البيت الأيوبى وهزمهم عند غزة هزيمة مرة ، مما أعانه بعد ذلك الى توحيد الدولة الأيوبية مرة أخرى •

كانت هزيمة الصليبيين عند غزة السبب المباشر لمجىء الحملة السابعة الى مصر بقيادة الملك لويس التاسع ملك فرنسا ، وتمكنت من احتلال دمياط والبقاء فيها حوالى ستة شهور ، دار خلالها معارك ضارية بين الصليبيين والمسلمين عند المنصورة أصيب المسلمون فيها بخسائر جسيمة ، ولكن مع ذلك أمكن لهم انزال هزيمة أشد وأنكى بالصليبيين ، وأسروا لويس التاسع نفسه ومعه كبار قواده ورجال حاشيته ، مما أجبرهم على طلب الصلح وقبولهم دفع فدية مالية كبيرة لاطلاق سراح الملك لويس التاسع ، وقد انتهت الدراسة بمقتل توران شاه بن الصالح أيوب ، وتولى شجر الدر سلطة مصر وفشل الحملة الصليبية السابعة التى ظل الغرب الأوربى يعد لها ثلاث سنوات على أمل اخضاع مصر وانزال الهزيمة بها حتى يتمكنوا من استعادة ببت المقدس ، ولكن لم ينجح تخطيطهم ، وانتهى بالفشل الذريع هدفهم ، وخاب قصدهم ، وهكذا تظل مصر على مر العصور مقبرة للغزاة ،

وفى ختام هذه المقدمة ارجو ان يكون هذا الكتاب بصيصا من ضوء ينير الطريق للوصول الى امل منشود وهو وحدة الامة الاسلامية أو توحدها فى مواجهة التطورات السياسية الجبارة والسريعة فى عصرنا هذا ، كما ارجو ان يكون الله قد وفقنى فيما هدفت اليه فهو ولينا فى الدنيا والآخرة وهو حسبنا ونعم الوكيل ،،،

المؤلف دكتور / احمد الشامي مدينة المهندسين/العجوزة ٢٥ ديسمبر ١٩٨٩

# القصب الأوك

### احوال الشرق الأدنى السياسية قبل الحملات الصليبية

تعرضت منطقة الشرق الادنى خلل القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) الى عدة ظواهر سياسية كان لها اثر كبير فى تاريخها ، فقد تحكمت فى تاريخ هذه المنطقة وأثرت فى العلاقات بين ملدانها ثلاث قوى رئيسية هى :

اولا - القوى الاسلامية:

وتتمثل في الخلافة العباسية في بغداد ، وظهور دويلات اسلامية قوية في المشرق مثل الدولة السامانية ، والدولة الغزنوية ، والدولة البويهية ، وظهور الاتراك السلاجقة الذين لعبوا دورا بارزا في تاريخ هذه المنطقة وتاريخ العلاقات بين دولها وبين الامبراطورية البيزنطية من جانب ، وبين الغسرب السيحي من جانب آخر ، وفي أعقاب الاتراك السلاجقة تظهر دولة الاتابكة على مسرح الاحداث التاريخية والسياسية في هذه المنطقة ، ومن خلال دولة الاتابكة يظهر صلاح الدين الايوبي على المسرح التاريخي ، حيث تصل العلاقات بين المسلمين والصليبيين الى نقطة حاسمة هي استرجاع المسلمين لبيت المقدس من أيدي الصليبيين ، فتكون بداية النهاية لهذه العلاقات التي ستنتهي تماما في أواخر عصر دولة الماليك في مصر ،

بالاضافة الى ذلك كانت هناك خلافة فاطمية شيعية في مصر ، يمتد ملكها الى أجزاء من مدن الشام ، وقد أدى اختلاف المذاهب الدينية بين الخلافتين العباسية والفاطمية الى وجود بعض الجماعات المتطرفة ، مثل طائفة الاسماعيلية الباطنية ، التى لعبت دورا يكاد يكون مستترا وخطيرا في تاريخ العلاقات بين المسلمين والصليبيين في تلك الفترة ، وبالتالى أدى الى

انحدار في العلاقات بين الدول الاسلامية ، وكان عاملا من عوامل الضعف والاضمحلال الذي اصابها ·

## ثانيا \_ القوى المسيحية في الشرق:

ونعنى بها الامبراطورية البيزنطية والصراع المستمر بينها وبين القوى الاسلامية للحفاظ على نفوذها ، وتوكيد سلطانها على المناطق التي كانت بايدى المسلمين ، والتي كانت تحيط بحدود الامبراطورية أو بممتلكاتها ، سواء من جانب الخلافة العباسية في أعالى ما بين النهرين ( الجزيرة ) ، أو من جانب الخلافة الفاطمية في مصر وممتلكاتها في الشام .

## ثالثًا ب القوى المسيحية في الغرب الأوربى:

وهده قد اندفعت الى الشرق الاسلامي بحملاتها الصليبية لاسباب ودوافع متعددة ، ونجحت في الاستقرار في هذه المنطقة ، وكونت لنفسها أربع المارات هي الرها وانطاكية وطرابلس وبيت المقدس ، وقد أدى وجود القوى الصليبية هذه الى ازدياد حدة الصراع ، وتذبذب العلاقات وتشابكها من جوانب متعددة ، مما كان له أثره البارز في تاريخ العلاقات بين المسلمين وبين المسيحيين شرقيين وغربيين ،

فاذا ما تناولنا الظاهرة الأولى وهى القوى الاسلامية بالدراسة نجد أن الخلافة العباسية كانت في مرحلة من الضعف ظاهرة ، وأصبح الخلفاء العباسيون العوبة في أيدى الأمراء من البويهيين ومن الاتراك السلاجقة ، وكثرت الثورات وتعددت في مناطق مختلفة في الدولة ، وانتشرت حركات مذهبية متباينة في اتجاهاتها الدينية بسبب جذورها الفارسية أو للاختلاف السياسي فيما بينها ، مما سبب القلق والاضطراب ، وأصبح من أهم أسباب ضعف الدولة الاسلامية ، ونتج عن ذلك ظهور وحدات سياسية مستقلة على حساب وحدة الدولة الطاهرية في

خراسان (١) ، ثم الدولة الصفارية (٢) ، والدولة السامانية (٣) ، والدولة الغزنوية (٤) ، وفي المغرب ظهرت دولة الادارسة ، ثم دولة الاغالبة في تونس (٥) ، كما استقلت مصر عن الخلافة العباسية في عهد الطولونيين (١) ، وقع الخلفاء العباسيون تحت سيطرة الاتراك الذين كان لهم النفوذ الفعلى في الدولة بفعل هيمنتهم على قيادة الجيش ، وادارة الدولة ، واحاطتهم بالخلفاء .

رزاد أمور الدولة سوءا أن تدخلت بعض النساء التركيات في تصريف شئونها ، مثل أم الخليفة المقتدر ( ٢٩٥ – ٣٢٠ / ٩٠٧ – ٩٠٢ ) التى سميت بالسيدة لسطوتها وسيطرتها على شئون الحكم ، لدرجة أن عينت نهرمانتها – وصيفتها – ( ثومال ) صاحبة للمظالم ، فكانت تجلس فى المرصافة ، وتنظر في رقاع الناس كل جمعة ، وتحضر الأعيان والقضاة في مجلسها ، وتوقع هي على المظالم ، فاستهتر العامة من الشعب بالخلافة ، منظروا الى تلك الاحكام نظرة احتقار وازدراء ، وقد سجل لنا ابن طباطبا(۷) ذلك في قوله : « واعلم أن دولة المقتدر كانت دولة ذات تخليط . ثير لصغر سنه ، ولاستيلاء نسائه عليه ، فكانت دولته تدور أمورها على .

<sup>(</sup>۱) نسبة الى مؤسسها طاهر بن المحسين ، وكانت بدايتها سنة ٨٠٠هـ/٠٨م وبقيت الى سنة ٢٠٥هـ/٨٢٠م ٠

<sup>(</sup>۲) اسسها يعقوب بن الليث الصفار ، وخلفت الدولة الطاهرية سنة ٨٧٣هـ/٢٥٩ ٠

<sup>(</sup>۳) نسبة الى سامان ، وهو نبيل فارسى انحدر من بهرام جوبين ، وبقيت من سنة ۲۲۱ه/۸۷۶م الى ۳۸۹ه/۹۹۸م .

<sup>(</sup>٤) اسسها محمود الغزنوى ، وقد استمرت هذه الدولة من سنة ٣٠٦هـ/٢٧٩م الى سنة ١١٨٣هـ/١٨٣٩م ،

<sup>(</sup>٥) ينسبون الى الأغلب بن سالم بن عقال ، راجع دائرة المعارف ، هـ ٣ ص ٧٩٣

<sup>(</sup>٦) نسبة الى أحمد بن طولون ( ٢٥٤-٢٩٢هـ/٨٦٨-٥٠٩م ) ٠

<sup>(</sup>٧) الفخرى ، ص ٢٤٠ ٠

<sup>(</sup> م ٢ ـ صلاح الدين )

الكلمة ، ثم أعيد ، ثم قتل » • وخلت بيوت الأموال ، واختلفت الكلمة ، ثم أعيد ، ثم قتل » •

وكان لظهور البويهيين أثره في اضعاف الخلافة العباسية ، فقد استأثروا بالنفوذ والسلطة دون الخليفة العباسي ، منذ أن تولى عماد الدولة على بن بويه الحكم في بغداد سنة ٣٣٤هـ/٩٤٥م (١) ، وظلوا يسيطرون على مقدرات الدولة ، ويتصرفون في شئونها ، فأمير الأمراء في العصر البويهيي كان يتحمل كل المسئولية ، والخليفة لم يكن مسئولا قط عن الخزانة ، ولا عن الادارة المالية ، ولا عن الجند ، ولا عن السياسة ، وانما هو الذي يعطى كل تصرفات البويهيين صفتها الشرعية ، حتى ظهروا وكانهم أوصياء على الخلفاء العباسيين ، واضحى الخليفة رمزا لا يتولى من حقيقة السلطان شيئا قابلا لن ينازعه أحد عليه ،

ومن الدلائل على عجز الخليفة العباسى ، وعدم قدرته على الحفاظ على وحدة الدولة الاسلامية أن أهل البصرة ثاروا ، وأخرجوا منها نواب بهاء الدولة البويهى ، وكان الأتراك دور كبير في تحريك هذه الفتنة واشعال المسورة ، وتمكن الأتراك بزعامة قائدهم يشكرستان أن يستقلوا بالبصرة ، وأن يقتلوا من أهلها الكثير ، وأن يسلبوهم كثيرا من أموالهم وعلى الرغم من محاولة بهاء الدولة البويهى اخماد هذه الفتنة ، الا أن الدلائل تشير الى ضعف الدولة العباسية ، وقصور قوتها العسكرية عن حفظ وحدتها ، وعجزها عن استتباب الامن فيها (٢) .

كذلك ثار أهل الموصل وتمكن المقلد العقيلي(٢) من استمالة البويهيبن ( الديلم ) ، وكاتب بهاء الدولة على أن يضمن له البلد بالفي دينار ، ورغم

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : تاریخ ، ج ۳ ص ۳۹۵ ۳۹۳ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جه ص ١٢٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) كان فاطميا شيعيا ، أظهر الدولة العلوية بالكوفة والموصل والانبار ، راجع ابن خلدون ، تاريخ ، ج ٣ ص ٤٤٢ .

ذلك فان رجال المقلد العقيلى أغاروا على بغداد ، وطلب بهاء الدولة الصلح مع المقلد العقيلى بشرط أن يدفع له عشرة آلاف دينار ، وقبل العقيلى ذلك فى مقابل أن 'يقطع الموصل والكوفة ، وأن 'يخلع عليه ، ويلقب بحسام الدولة ، وبعد أن تم الصلح لم يف بشيء من ذلك .

كما شهدت بغداد عاصمة الخلافة الوانا من الفتن بين أهل السنة والشيعة الذين قويت شوكتهم وناصروا الفاطميين ، ففي عام (٣٩١هه/١٠٠٥م) ثار الاتراك على أبى نصر سابور نائب السلطان فهرب منهم ، ووقعت الفتنة بين الاتراك والعامة من أهل الكرخ ، فساعد السنيون اخوانهم الاتراك على أهل الكرخ فقتلوا منهم خلقا كثيرا(١) ، ثم تجددت هدفه الفتن سنة (٢٢٤هه/١٠٥٠م) في عهد القائم بامر الله ، وانتهت بقتل جموع من أهل الكرخ ، وخربت أسواق العروس والصفارين والنماط والدقاقين وأحرقت (٢) .

ولم تكن هذه الفتن وهذه الثورات تحدث فيما بين السنة والشيعة فقط ، بل حدثت كذلك فيما بين الشيعة وأنفسهم ، وعانت بغداد الكثير من جراء هذه الصراعات ، فبعد موت بهاء الدولة السويهى خلفه سلطان الدولة شجاع فاسند ولاية البصرة الى أخيه جلال الدولة أبى طاهر ، ويبدو أن بنى بويه لم يستريحوا الى شخصية سلطان الدولة ، فأوقعوا بين الاخوة ، وزادت حدة الصراع عندما دخل الأخ الثالث قوام الدولة أبو الفوارس فى دائرة هذا المراع(٢) ، وكان من نتيجته أن ضعفت دولة بنى بويه ، وتمزقت أوصال الجيش الاسلامى ، وانشغل الجنود بالحروب الداخلية التى هدت كيان الدولة ، ونخرت عظام الجيش ، وأصابت الجنود بالياس والضعف ، لدرجة الدولة ، ونخرت عظام الجيش ، وأصابت الجنود بالياس والضعف ، لدرجة ان الطفال بنى بويه تولوا عرش السلطنة فى بغداد ،

وبلغت درجة الضعف التي وصل اليها الخلفاء العباسيون في هذه الفترة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل، جه ٩ ص ١٦٨٠

<sup>(</sup>٢) ابن الأشير: نفسه ، ص ١٨ ١٩ ١٨٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : تاريخ ، ج ٣ ص ٤٤٣ ٠

ان الخليفة القادر بالله حلف لوزيره بهساء الدولة البويهى على الوفاء الاخلاص ، وأشهد على نفسه أنه قلده ما وراء بابه (۱) ، أي فوضه في الحكم ، كل ذلك مقابل أن بهاء الدولة حلف للخليفة الذي ولاه الوزارة على الطاعة ، والقيام بشروط البيعة ، وهذا أمر يتحتم عي كل وزير أو أمير في الدولة أن يعمل بهما ، كما تنص على ذلك التشريعات الفقهية ، والنظم الاسلامية ، ومن ثم ازداد نفوذ بهاء الدولة ، فاستبد بالسلطة ، واستشعر الناس نفوذه وسطوته ، لانه هو الذي أجلس الخليفة في دست الخلافة ، ولذلك حلف الخليفة له على الولاء والاخلاص .

ولم يكتف سلاطين بنى بويه بمثل هذه السيطرة واتساع نفوذهم الى هذا الحد ، بل تمادوا في اساعتهم للخلفاء ، فقد كانوا يحددون للخليفة راتبا يسلم له يوميا يسمى ( مياومة ) كما لو كان عاملا أو أجيرا ، ومع كل ذلك فلم يسلم الخليفة في بعض الاحيان من مصادرة ممثلكاته ، وكانت تسلب داره ، ويؤخذ ما فيها من نفائس(٢) ، وهذا يفسر لنا الى أى حد وصل ضعف الخلفاء العباسيين ، والى أى مدى وصلت سيطرة بنى بويه عليهم وتحكمهم في أمورهم وأمور الدولة معا ، ويعبر ابن خلدون(٢) عن استبداد بنى بويه بالسلطة والنفوذ في عهد العباسيين فيقول : « ولم يزل نطاق الدولة العباسية يتضايق شيئا فشيئا وأهل الدولة يستبدون واحدا بعد نطاق الدولة العباسي مقر الخلافة بنو بويه باصبهان وفارس والموصل والجزيرة ، المستبدين الى مقر الخلافة بنو بويه باصبهان وفارس والموصل والجزيرة ،

والحقيقة أن آراء المؤرخين تختلف في تبيان العلاقة ما بين بنى بويه ، وبين الخلفاء العباسيين ، فأكثر المؤرخين يميلون الى القول بأن البويهيين

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، حد ٩ ص ٨١٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل ، ج ٨ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ ، حـ ٣ ص ٤١٩ وما بعدها .

أذلوا الخلفاء بسبب اختلاف المذهب الدينى ، فالعباسيون سنيون ، بينما البويهيون شيعة علويون ، وأنهم سلبوهم سلطانهم وجعلوا منهم العوبة فى ايديهم ، يجلسونهم على عرش الخلافة متى شاءوا ، ويعزلونهم متى أرادوا ، فغى عام ١٩٦١هم قبض بهاء الدولة البويهى على الخليفة العباسى الطائع لله وخلعه من الخلافة ، وبايع للقادر بالله ، وسلمه الخليفة المعزول ( الطائع ) ، فأنزله القادر بالله حجرة خاصة ، ووكل به بعض خدمه ممن يثق فيهم ليقوموا على خدمته ، وأحسن ضيافته (١) ، وهكذا لم يترك بنو بويه للخلفاء العباسيين سوى ذكر أسمائهم فى الخطبة ، ونقش أسمائهم على السكة كرمز للخلافة ،

ويحاول نفر من المؤرخين تبرئة البويهيين والتماس الاعذار لهم ، باعتبار أنهم ورثوا ذلك الوضع الذي كانت عليمه الخالفة العباسية ممن سبقوهم ، ولم يكن لهم يد فيما وصلت اليه أمور الخلافة في بغداد (٢) ، وكل الذي زاد عليهم هو لقب شاهنشاه أو ( ملك ) الذي اضفوه على أنفسهم ، ويبدو أن جلال الدولة البويهي أراد أن يحصل على فتوى تجيز للبويهيين أن يتلقبوا بهذا اللقب ( شاهنشاه = مثك الملوك ) وطلب ذلك من الفقيم الشافعي الماوردي \_ صاحب كتاب الاحكام السلطانية \_ فرفض اصدار مثل هذه الفتوى ، وأفتى ضد هذا اللقب ، ولكن جلال الدولة حصل على الفتوى من فقهاء آخرين (٣) .

ويستند اصحاب هذا الراى الى أن الخليفة العباسى الراضى قد الجاته الضرورة الى انشاء منصب أمير الأمراء عندما ارتبكت أحوال الخلافة في عهده ، وكتب الى أبى محمد بن رائق وهو بواسط بهوافقته على ما تقدم

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير الكامل ، ج ٩ ص ٩٢ ، ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) حسن محمود: العالم الاسلامي ، ص ١٨ ١٨ ٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل ، جه ص ٤٥٩ .

به اليه من دفع النفقات وأرزاق الجند ببغداد (١) ، ومن الطبيعى كانت فرصة لابن رائق أن يسيطر على أمور الدولة ، فتوجه الى الخليفة الراضى فى احتفال كبير ، ورحب الخليفة به ، وقلده امارة الجيش ، وجعله أمير الامراء ، فأخذ ابن رائق يصرف شئون الدولة كلها هو وكاتبه ، وتوقف عمل الوزارة ، وبطلت الدواوين ، وصارت الاموال تحمل الى خزائنهم فيتصرفون فيها كما يريدون ، ويطلقون للخليفة ما يرون ، وبطلت بيوت السال ،

والحقيقة التى نراها أن البويهيين أمسكوا بالعصا من منتصفها حكما يقول المثل - فهم انتزعوا كل سلطات الخليفة ، وتسلطوا على شئون الدولة ، ولكنهم تظاهروا باحترامه أمام عامة المسلمين وقد مكنتهم سياستهم هذه من أن يعلنوا مذهبهم الشيعى الزيدى الذى يعتنقونه ، بينما هم يعيشون فى ظلال دولة سنية المذهب ، وتم لهم ذلك على يد بهاء الدولة البويهى سنة (١٠٠٨هـ/٢٥م) (٢) .

ويرى أصحاب هذا الراى أن البويهيين هم الطائفة الشيعية الوحيدة التى واعمت نفسها لتعيش مع أهل السنة في سلام ، وبدون نزاع مذهبى ، ويستدلون على ذلك برسائل الصاحب ابن عباد (٣) ، وبمعايشة المذهب الشيعى الزيدى ، مع المذهب السنى أصبح الخليفة العباسي خليفة لأهل السنة وأصحاب المذهب الشيعى على حد سواء ،

ولكن ينبغى ألا ننسى أن البويهيين كثيرا ما كانوا يحدثون الشغب ، ويحركون الفتن ، بدليل ما تذكره المصادر التاريخية « ٠٠٠ فشغب الجند في هذا الوقت ، وتجددت الفتن ، وغلت الاسعار ببغداد ، وتعرض القضاة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ص ١١٢ .

Arnold; The Caliphate, p. 68. (7)

<sup>(</sup>٣) راجع الرسالة الخامسة من الباب السادس ص ٩١ ، الرسسالة السادسة ص ٩٢ ، الرسسالة

ورجال الدولة للسجن والاهانة والتعريض بهم ، وزالت هيبة السلطنة ، واحترقت المحال ، واستمر الفساد »(۱) ، ومن الراجح أن البويهيين شغبوا نظرا لاشتداد سطوة الاتراك وزيادة نفوذهم وتسلطهم في بغداد لدرجة أنهم داروا على جلال الدولة البويهي وعزلوه سنة (٢٦١هه/١٣٤٥م) ، وأسقطوا اسمه من المخطبة ، واستدعوا أبا كاليمار ليتولى السلطنة في بغداد ، ولكنه رفض ، فاعادوا جلال الدولة البويهي الى منصبه (٢) ، وكان من الطبيعي ان يعمل جلال الدولة على المحافظة على مركزه في السلطنة ، فلجأ الى عزل الوزراء البويهيين بعد فترات قصيرة كما حدث مع أبى القاسم بن ماكولا ، واعتزال أبى سعيد بن عبد الرحيم وغيرهما ، وتلك دلائل صريحة على تخبط واعتزال أبى سعيد بن عبد الرحيم وغيرهما ، وتلك دلائل صريحة على تخبط سياسة البويهيين ، وعجز الخليفة العباسي عن اتخاذ موقف حازم ينهى به العنف والفوضي اللذين أشاعهما البويهيون في بغداد ،

واستعمل البويهيون البساسيرى(٣) على بغداد ، ليقضى على الفوضى التى انتشرت في المدينة ، ولكنه لم يتمكن من ذلك ، بل ازدادت الفوضى وخرج الجنود سنة ( ٢٦٤هـ/١٠٢م) يعيثون فسادا في القسرى المجاورة للمدينة ، ينهبون ويحرقون ويسلبون كل ما وجدوه في طريقهم من مال ومتاع(١) ، ولم يكتف هؤلاء الجنود بذلك ، بل ساعدوا العيارين حتى استفحل أمرهم ، وأخذوا يستولون على الأموال ليلا ونهارا ، ووقفوا ضد السلطان البويهي ونوابه ، وعجز السلطان عن التصدى لهم ، كما انتشر

<sup>(</sup>۱) ابن الآثير: الكامل، جه ص ۹۱ ٠

۲) ابن خلدون : تاریخ ، ج ۳ ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٣) هو الامير المظفر أبو الحارث أرسلان بن عبد الله ، مقدم الاتراك في بغداد ، راجع القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ، ص ٨٧ ، وكذلك أبن تغرى بردى : النجوم ، ج ٥ ص ٥ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الكامل ، حـ ٩ ص ٤٤٠ ، ابن خلدون : نفسه ص ٤٥٠ ، ١٠٠ ، ٢٥٠- ١٠٠

الاعراب في البلاد فنهبوا النواحى ، وقطعوا الطرق ، وبلغوا أطراف بغداد حتى وصلوا الى جامع المنصور وسلبوا النساء ملابسهن في المقابر(١) .

واصل البويهيون مسيرتهم في شئون الدولة على هذا النمط الى أن ضعف البيت البويهي لعدم احتفاظهم بتضامنهم الذي كانوا عليه ، فنزع الدي الاستقلال كل فرد منهم ممن آل اليه جزء من هذا الملك ، واعتبر أن ما بيده ملكا خاصا موروثا ، فتهدمت أركان المصلحة العامة للدولة ، وتفسخت أعمدة التضامن التي قام عليها حكم أسرة بني بويه ، فبعد وفاة جلال الدولة البويهي سنة (٣٥٤ه/١٤٤٥م) أخذ النفوذ الديلمي في الانحسار ، فقد تولى ابنه الملك العزيز بعده ، ولكنه عجز عن دفع رواتب الجند ومال البيعة ، فسحب الجنود تأييدهم له ، واستدعوا أبا كاليجار الذي ولي سلطنة بغداد سنة (٢٣١هه/١٥٥٥م) ، ولكن حكمه لم يدم طويلا ، فخلفه ابنه أبو نصر ابراهيم الملقب بالملك الرحيم(٢) ، فكان آخر سلاطين البويهيين ، عيث دخل السلاجقة بغداد في عهده سنة (٢١٥هه/١٥٥) .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: تاريخ ، ١٠ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>۲) يذكره البعض أبو نصر خسرو ، وفيروز - راجع عاشور : المحركة الصليبية م ١ ص ١٠٨٠ .

#### ظهـور الاتراك السلاجقة

ينتسب السلاجقة الى قبيلة (قنق) وهى احدى القبائل الاربع والعشرون التى تمثل قبائل التركمان المعروفة باسم (الفر) (۱) وينكر الدوادارى(۲) عليهم هذا النسب ، ويقول انهم من السامانية ، وترجع أصولهم الى الفرس ملوك العجم ، ونحن نرجح القول الأول ، كانوا يسكنون السهوب الممتدة من شواطىء بحر الخزر الى الصين ، وقد اكتسب السلاجقة اسمهم عندما ظهر سلجوق(۲) بن دقاق(٤) في النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) وعمل على توحيد هذا الفرع من الغز ، ونجح في ذلك فانتسبوا اليه(٥) ، وسموا انفسهم السلاجقة ، ثم رحلوا من موطنهم الاصلى الى بلاد ما وراء النهر في بداية الربع الاخير من القرن الرابع الهجرى (حوالى ١٩٥٥م) (١) ،

وفى بلاد ما وراء النهر (على حدود نهر سيحون) اعتنق السلاجة ـة الاسلام(٧) على مذهب أبى حنيفة النعمان ، وليدو أنهم تأثروا فى ذلك بجيرانهم السامانيين ، وكان سلجوق شديد الغيرة على الاسلام ، فاندفع يحمى المسلمين من القبائل التركية غير المسلمة فى المناطق المجاورة له ، فذاع صيته ، وكثر أتباعه ، وازدادت قوته بشكل ظاهر ، مما لفت نظر

Lewis; The Arabs in History, p. 147.

<sup>(</sup>١) الحسيني : اخبار الدولة السلجوقية ، ص ٢-٣٠٠

<sup>(</sup>۲) ابن أيبك الدوادارى : الدر المطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب ، ص ٢٠ـ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٣) سلجوق : ومعناها قائد الجيش ، وهو لقب سياسي ، توفى يبند وعمره ١٠٧ سنة .

<sup>(</sup>٤) دقاق ، تقاق : ومعناه القوس الجديد ، وأبناء سلجوق ثلاثة هم : ارسلان وميكائيل وموسى ، وأبناء ميكائيل ثلاثة هم : بيجو ، طغرل محمد ، وجفرى داود .

<sup>(</sup>٥) دَدُارَةُ المعارفُ ( مادة سلجوق ) ،

<sup>(</sup>٦) الراوندى: راحة الصدور ، ص ١٤٥ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير : الكامل ، ج ٩ ص ٤٧٤ ٠

السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوى ، غخشى على نفسه وعلى نفوده ، فبدا يعد العدة للتخلص من هذه القوة المنافسة له ، ولكنه توفى ، وترك لابنه السلطان مسعود القيام بهذه المهمة ، ويبدو أن السلاجقة شعروا بما تدبره لهم الدولة الغزنوية فرحلوا الى اقليم بخارى ، وظلوا تابعين للغزنويين(١) ، ولكنها كانت تبعية غامضة ، الى أن ثاروا عليهم بقيادة زعيمهم طغرلبك محمد ، الذى أنزل بجيش مسعود الغزنوى هزيمة منكرة ، ولم يلبث السلاجقة أن استوالوا على نيسابور ومرو وسرخس بعد معركة ( دندانقان ) سنة ١٣٤ه/١٩٥٩م (١) ، وتقلص نفوذ الغزنويين وأصبح قاصرا على أفغانستان ، وقد ساعد السلاجقة على هذه الانتصارات انشغال الغزنويين بفتوحاتهم الجديدة في الهند(٢) ، الى جانب شدتهم في الحرب ،

واصل السلاجقة مس بعدما قضوا على الغزنويين مستوسعهم ، وتوغلوا في الران للقضاء على نفوذ بنى بويه ( الديلم ) فيها ، ونجموا في الاستيلاء على عدة مدن من ضمنها أصبهان ، التى التخذها طغرلبك عاصمة له سسنة (٣٤٤هـ/١٠٥م) (٤) ، وفي خلال أربع سنوات تمكن السلاجقة من بسلط نفوذهم على بلاد القرس ، وأصبحوا على أهبة الاستعداد لدخول العراق (٥) .

تفاقم الموقف بين آخر ملوك البويهيين فى بغداد ، وهو الملقب بالملك الرحيم ، وبين السلاحقة سنة (١٠٨٤ه/١٥٨م) ، ولم يجد السلاحقة الا از، يقضوا على ما بقى من الوجود البويهى فى بغداد ، ونجحوا فى ذلك بعد حكم استمر خمسا وعشرين ومائة سنة للبويهيين ، وبدخول السلاحقة بغداد

<sup>(</sup>۱) ابن الآثير: نفسه ، ج ٩ ص ٤٨٢ - ٤٨٣ ، عاشور: العلاقات

<sup>(</sup>۲) البيهقى : تاريخ ، ص ۱۸۹ـ۲۹۰ ،

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: الكامل ، ج ٩ ص ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزى: المنتظم ، ح ٨ ص ١٥١ ، الذهبي : دول الاسلام ، ح ١ ص ٢٦١ ،

<sup>(</sup>٥) أبو الفداء: المختصر ، حري ص ١٧٦ ،

بعد ان قضوا على قوة البويهيين التى كان لها وزنها وتأثيرها فى توجيه دفة المحكم والسياسة ، ليس فى العراق فحسب ، بل فى منطقة الشرق الآدنى فى تلك الفترة من العصور الوسطى ، تغير ميزان القوى تغييرا جذريا ، وبدات مرحلة جديدة فى تاريخ العالم الاسلامى بصفة عامة ، وتاريخ الدولة العباسية بصفة خاصة ، حيث يصبح السلاجقة قوة تستند اليها الخلافة العباسية ، لانهم يعتنقون المذهب السنى ، نفس مذهب العباسيين ، وسوف يكون لهذه القوة الجديدة تأثيرها وأثرها فى مجرى الاحداث التاريخية والسياسية فى المحيط الدولى ،

واصل طغرلبك سيره لاخضاع ما تبقى من معاقل تابعة للبويهيين ، فاغتنم البساسيرى هذه الفرصة ودبر مؤامرة مع الخليفة الفاطمى المستنصر بالله ، واستولى على بغداد سنة (١٠٥٨ه/١٥١م) ورفع الأعلام الفاطمية بها ، وخطب للمستنصر في مساجد بغداد ، فاستنجد الخليفة العباسى القائم بأمر الله بالسلاجقة ضد البساسيرى ، فعادوا الى بغداد ودخلوها سنة (١٥٥هه/١٠٥م)(١) ، وقضوا على هذه الفتنة ، وقتل البساسيرى حيث ضربت عنقه بعدما أعيد الخليفة العباسى الى بغداد (٢) بعد عام من حكم البساسيرى لها ،

بعد أن استقرت الأمور في بغداد عاود طغرلبك قتال بقايا البويهيين فقضى عليهم وعلى دولتهم ، وأعلن السلاجقة طاعتهم وولاءهم الكامل للخليفة العباسي القائم بأمر الله ، وعبروا بصراحة عن موقفهم العدائي من الخلافة الفاطمية في مصر ، فتوثقت صلاتهم بالخليفة ، وأخذ يعمل على تاييدهم ، ويقرهم على كل ما فتحوه من بلدان ، واعترف بدولتهم لأنهم كانوا سنيين مثله ، وتبادل الجانبان الصلات الودية والهدايا ، وأمر الخليفة بذكر اسم طغرلبك بعد اسمه في خطبة الجمعة على منابر بغداد ، ونقش اسمه على

<sup>(</sup>١) ابن الجوزى: المنتظم ، ح ٨ ص ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>٢) الفارقي : تاريخ ، ص ١٥٦-١٥٧ ٠

السكة (۱) • وبذلك حال السلاجقة محال البويهيين وأصبحوا كما لو كانوا أوصياء على الخلافة العباسية ، فدفعهم هذا الى أن يضموا اليهم بلاد الفرس ، والجزيرة ، وآسيا الصغرى ، ومناطق كثيرة في الشام التى كانت تابعة للخلافة الفاطمية في مصر • ومن ثم بدت الدولة العباسية في عهد السلاجقة وكانها دولة قوية موحدة الأملاك من جديد ، وسوف يكون لذلك أثره في التغييرات السياسية والعلاقات الدولية التى حدثت نتيجة لظهاور السلاجقة ودخولهم بغداد •

#### الدولة البيزنطية والاتراك السلاجقة

والحقيقة ان ظهور الاتراك السلاجةة ـ في تلك الفترة ـ على مسرح الاحداث التاريخية كان فاتحة عصر جديد ، ليس في التاريخ الاسلامي فحسب ، بل في تاريخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بوجه عام(٢) ، أو بتعبير أدق تاريخ العلاقات بين الشرق الاسلامي والغرب المسيحي ، ومن الواضح ان ظهور الاتراك السلاجقة في تلك الفترة كان من حسن حظ العالم الاسلامي ، لانهم كانوا أسبق في الظهور من قوة أخرى ، سوف تظهر وتسيطر هي الاخرى على أجزاء كثيرة من بلدان هذه المنطقة ، وسوف يتصدى الاتراك السلاجقة لهذه القوى ، ونعنى بها قوى الصليبين الذين اتجهوا بحملاتهم صوب الشرق الادنى ، ومن الراجح أنه لو قدر للصليبين أن يتقدموا في الظهور على السلاجقة لتغير وجه التاريخ .

واصل السلاجقة توسعاتهم خلال النصف الثاني من القسرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) فضموا اليهم ما تبقى من اراضى فارس ، وتوغلوا الى بلاد ما بين النهرين (٢) حتى وصلوا الى حدود الافغان شرقا ،

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: الكامل ، حد ٩ ص ٦٤٠ ، الراوندى: راحة الصدور ، ص ١٦٩ ٠

Cam. Med. - Hist. Vol. IV, p. 299. (\*)

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: تاريخ ، بد ٣ ص ٢٥٤ ٢٥٠ .

وحدود الامبراطورية البيزنطية والدولة الفاطمية غربا ، وقد برز من سلاطين السلاجقة الأول ثلاثة عظام هم : طغرلبك محمد ، والب أرسلان ، وملكشاه ، وهؤلاء اتبعوا في سياستهم الخارجية اسلوب القوة القائم على المحرب ، وخاصة مع الامبراطورية البيزنطية ، التي أحرزوا عليها كثيرا من الانتصارات الحربية ، ومن أهمها النصر الذي أحرزه الب أرسلان على الامبراطور البيزنطى رومانوس داريجينس الرابع في الموقعة الفاصلة عند ملاذكرد (مانزيكرت ) سنة ( 272ه / أغسطس ١٠٧١م ) (١) .

وترجع أسبابها الى أن الامبراطور رومانوس الرابع كان قد خرج سنة (٢٦٩هـ/١٠٩٩م) الى بلاد الشام في عسكر كثيف ، ونزل على منبج ونهبها ، وقتل من أهلها خلقا كثيرا ، وتصدت له جموع العرب في الشام فهزمهم ، وضرب على المدينة الحصار ، فطالت مدته ، وقلت الاقوات عند البيزنطيين ، فرجع الى القسطنطينية ، وحشد جنوده حتى بلغت مائتى ألف جندى من الزنج والروم والروس والبجناك والكرخ والفرنج ، وغيرهم ، وخرج في احتفال مهيب الى خلاط ، ومنها وصل الى ملاذكرد ( مانزيكرت ) ، وكان السلطان الب ارسلان بمدينة خوى من !ذربيجان بعد عودته من حلب ، فارسل أهل بيته مع وزيره نظام الملك الى همذان ، وسار على عجل في خيش لم يزد تعدده عن خمسة عشر ألف جندى (٢) ، والتقت مقدمة جيش لم يزد تعدده عن خمسة عشر الف جندى (٢) ، والتقت مقدمة الروس ، فاصيبوا بالهزيمة ، ووقع أميرهم أسيرا ، فأمر ألب أرسلان بحبسه .

وصل الب ارسلان بجيشه الى مانزيكرت يدفعه حرارة وحماس النصر الذي أحرزه عند خلاط ، ولكنه عندما رأى الاعداد الرهيبة في جيش رومانوس

Cam. Mcd. — Hist. Vol. IV, pp. 306-7. (۱) وتقع مائزیکرت الی الشمال من بدیرة فان Van ، وهی مدینة من أعمال خلاط ، الشمال من بدیرة فان تاریخ ، ج ۳ ص ۲۷۱ـ۲۷۰ .

لجا الى طلب الصلح ، فابى الامبراطور البيزنطى واصر على القتال ، فثارت حمية الب ارسلان ، وبث في جنوده روح الاستماتة في القتال وشجعهم على الصمود ، ودارت رحى الحرب بين الفريقين شديدة صارمة ، وسقطت الألوف من الروم قتلى حتى امتلات الأرض بجثثهم(۱) ، كما استشهد عدد كبير من المسلمين ، ووقع الامبراطور رومانس الرابع نفسه اسيرا ، فوجه الب ارسلان اليه التأنيب والتوبيخ ، ولكنه قبل الفدية الكبيرة التى افتدى الامبراطور رومانوس نفسه من الاسر بها ، بعد أن اشترط عليه اطلاق جميع اسرى المسلمين الموجودين في بلاد الروم(۲) .

## النتائج التي ترتبت على موقعة مانزيكرت :

تعتبر موقعة مانزيكرت نقطة تحول خطيرة في التاريخ البيزنطي ، حيث ترتب عليها ضياع الأجزاء الشرقية من الامبراطورية البيزنطية ، وعدم قدرتها على الصمود أمام التوسع السلجوقي في آسيا الصغري ، ويرجع السبب في ذلك الى أن جيش الامبراطورية البيزنطية كان في معظمه من الجنود المرتزقة ، الذين يحاربون لمغانمهم ولمصلحتهم الشخصية بغض النظر عن مصلحة الدولة البيزنطية ، وليس أدل على ذلك من أن كتيبة الجنود الاتراك في الجيش البيزنطي حينما رأوا أن القتال مع صالح الاتراك السلاجقة انحازوا اليهم بدافع عصبية الدم(٢) ، وتركوا مواقعهم في الجيش البيزنطي مما سبب الارتباك ، وكان من عوامل الهزيمة ،

وتعتبر موقعة مانزيكرت سنة ١٠٧١م دليلا على نهاية الدور الذى كانت تقوم به الدولة البيزنطية لحماية المسيحية من ضغط المسلمين ، وحراسة المدخل الشرقى لاوربا من غزوات الاسيويين ، وبذلك اصبح الغرب الاوربى

Vasiliev; A History of the Byzantine Empire, vol. I, p. 356.

۱۱) ابن الاثیر: الکامل ، ج ۱۰ ص ۲۵-۳۳

<sup>(</sup>٢) عاشـور : الحركة الصليبية ، ج ١ ص ٨٨ ، توفيق : الدولة البيزنطية ، ص ٧٤ ٠

<sup>(</sup>٣) عاشور : العلاقات ، ص ٤٤ ،

ملزما بأن يقوم بدوره في هذا المضمار ، بدلا من اعتماده حتى ذلك الوقت على الامبراطورية البيزنطية (١) ، وهكذا نجد أن السلاجقة نفخوا في العالم الاسلامي بمنطقة الشرق الادنى روحا جديدة مكنت الخيلافة العباسية من الصمود في وجه الروم ، بل مهاجمتهم في عقر دارهم ، وقد عبر ابن الاثير (٢) عن ذلك بقوله: « فلما ملك السلجقية جددوا من هيبة الخلافة ما كان قد درس ، لاسيما في وزارة نظام الملك(٢) ، فانه أعاد الناموس والهيبة الى أحسن حالاتها » ومن نتائجها كذلك تقلص ممتلكات الامبراطورية البيزنطية في جنوب ايطاليا ، فقد وجد النورمان الذين استقروا في المدن البيزنطية بجنوب ايطاليا منذ أواسط القرن الحادى عشر الميلادى الفرصة متاحة لهم للاستيلاء على هذه المدن ، فتحالفوا مع البابوية ، وتمكنوا بقيادة ( روبرت جيسكارد ) من وضع أيديهم على ممتلكات الدولة البيزنطية في ايطاليا ، ولم تنجح محاولات جورج ماتياكس الحاكم البيزنطي في ايطاليا في وقف هذا التقدم النورماني ، وكانت مدينة بارى الواقعة في أقصى جنوب شبه الجزيرة الايطالية آخر المدن ، التي استولى النورمان عليها ، وتم لهم ذلك في نفس الوقت الذي أصيبت فيه جيوش بيزنطة بالهزيمة المرة في ملاذكرد سينة ١٧٠١م .

وبعد موت الب أرسلان سنة (٢٥هـ/١٠٧٦م)(٤) ، تولى أخسوه ملكشاه الحكم ( ٢٥هـ ٤٨٥هـ / ١٠٧٢ - ١٠٩٢م ) فاستغل فرصة الارتباك والفوضى اللتان غرقت فيهما الدولة البيزنطية نتيجة لهزيمتها في موقعة

<sup>(</sup>١) عاشور : نفسه ص ٤٥ ٠

<sup>(</sup>٢) الباهر ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن بن اسحق الطوسى ، كان سنيا متشددا ، يميل الى العدل والنصفة والاحسان الى أهل الدين ، والفقهاء ، وحفظة القرآن ، والعلماء ، مما أغضب الشيعة فقتلوه في خريف عام ٤٨٥هـ/١٠٩٢م ، راجع ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق ص ١٢١ ، وكذلك ابن العبرى : مختصر ،

<sup>(</sup>٤) قتل الب ارسلان اثناء هروبه من بلاد ما وراء النهر ( جيحون ) .

مانزیکرت واللتان استمرتا حتی اعتلاء الکسیوس کومنین عرش الامبراطوریة سنة ۱۰۸۱م(۱) ، وأخذ ملکشاه یتوسع فی آسیا الصغری دون أن یجد مقاومة تذکر •

ومن الطبيعى أن تغرى حالة الفوضى التي كانت عليها الدولة البيزنطية المجنود السلاجقة الى أن يعيثوا فسادا في المدن البيزنطية ، فعبثوا بها ، ونهبوها وأحرقوا بعضها ، ودمروا البعض الآخر ، وقد بلغ من قوة الاتراك السلاجقة ونفوزهم أن استعان بهم نقفور الثالث حاكم اقليم نيقيه ضد الامبراطور ميخائيل السابع ، وتمكن السلاجقة من الاستيلاء على كثير من المدن مثل نيقيه ونيقوميديا وخلقدونيا والبسفور ، وبذلك غدا السلاجقة هم السادة الحقيقيون في آسيا المعرى حيث امتد ملكهم من الفرات شرقا الى بحر مرمرة غربا ،

ولكن بعد موت السلطان ملكشاه سنة (١٠٩٢/ه/١٥م) دب النزاع بين أولاده يركياروق(٢) ومحمود وسنجر ومحمد على السلطة وبدت دولة السلاجقة في حالة من الفوضي والاضطراب السياسي والانقسام الاسرى ، وشرعت تتفتت الى وحدات سياسية صغيرة ، بسبب الصراع الذي دب بين أبنائه على السلطة ، وتكفى الاشارة الى أن الحروب التى نشبت بين يوكياروق وأخيه محمد استمرت حتى سنة (١١٠٤ه/١٥٨م) .

ومن ناحية أخرى فقد طمع عمه تتش فى أن يكون له حكم الشام كلها ، ولم يقبل أن يكون آقسنقر البرسقى حاجب ملكشاه أميرا على حلب ويقاسمه حكم الشام ، وكان السلطان ملكشاه قد منحه تلك الامارة قبل وفاته ، ولذلك أسرع تتش بالاستيلاء على بعض مدن الشام ، وانضم اليه آقسنقر نفسه ودخل فى طاعته وسلمه حلب ، وكتب الى ياغى سيان أمير أنطاكية ، والى

<sup>(</sup>١) توفيق : الدولة البيزنطية ، ص ١٧٣٠

و و ١٠ م ١١٢ ابن الاثير: الكامل ، ج ١٠ ص ٢١٤ ١٠ ٠

بوزان صاحب الرها وحران ورغبهما فى الدخول فى طاعة تاج الدولة تتش ، لأن الصراع كان لايزال مستمرا بين أبناء ملكشاه ، ولكن تتش لم يلبث أن قتل فى الحرب التى دارت بينه وبين بركياروق(۱) · وبعد أن توفى بركياروق استقرت أمور السلطنة لأخيه محمد بن ملكشاه(۲) · ولكن الضعف أخذ يدب فى أوصال الدولة السلجوقية ، فانقسمت بعسد وفاته الى خمس دويلات صغيرة هى : سلطنة فارس ( أصبهان ) وكانت لبركياروق أكبر أبناء ملكشاه ، وسلطنة خراسان وما وراء النهر ، وكانت لابى الحارث سنجر ، ومملكة حلب ، وكانت لرضوان بن تتش ، وسلطنة دمشق ، وكانت لشمس الملوك دقاق أخى رضوان ، وأخيرا سلطنة سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى ، وكانت لتاج أرسلان بن سليمان بن تتش(۲) ، والحقيقة أن ضعف دولة السلاجقة واضمحلالها ، كان ضعفا للدولة العباسية وبداية لنهايتها ، وبالتالى كان من الأسباب التى مهدت لنجاح الصليبيين فى حملتهم الاولى ،

<sup>(</sup>۱) ابن النديم: زبدة الحلب ، هـ ٣ ص ١١٩ ، ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ، ص ١٣٠ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الباهر، ص ١٢، ابو شامة: الروضتين، ج١٠

<sup>(</sup>٣) عاشور : الحركة الصليبية ، حد ١ ص ١١٤ ، الشيخ : الجهاد ، ص ٣٦ ،

<sup>(</sup> م ٣ - صلاح الدين )

#### ظه ور دولة الاتابكة

كلمة ( اتابك ) تركية الأصل ، وهي مركبة من لفظين ، ( اتا ) بمعنه مربي ( وبك ) بمعنى امير ، ومعناهما معا مربي الأمير ، او الأمالوالد (١) ، وكان لقبا يطلق على الأمراء والقواد العسكريين الذين يعهد اليه بتربية أبناء سلاطين السلاجقة ، وتعليمهم وتدريبهم على شئون الحكم وفنون الحرب ، وأول من تلقب بهذا اللقب الوزير نظام الملك (٢) ، عند، فوض اليه السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان تدبير الملكة سلامين الملكة سلامين السلطان ملكشاه بن ألب السلطان تدبير الملكة سلامين الملكة الملك

ويرجع السبب في ظهور الاتابكيات الى وجود بعض الامراء صحفا السن من السلجقة الذين أسندت اليهم امارة الدويلات السلجوقية في أواخ عصرها ، وكان من الطبيعي أن يكون مع كل أمير من هؤلاء أتابكا يرعب شئونه ، لانهم كانوا بمثابة الاوصياء أو المشرفين على مصالح هؤلاء الامراء وانتهز هؤلاء الاتابكة فرصة ضعف الدولة السلجوقية وتفككها ، واستبدو بحكم هذه الدويلات وكونوا لانفسهم جيوشا لحماية أتابكياتهم ، واستعانو بالقبائل ، فلما أخذت هذه الاتابكيات صفة الدوام ، استقلوا بها ، فتكونت أتابكيات كثيرة بداية من أواخر القرن الخامس وضلال القرن السادس الهجريين ( الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين ) ، وقد ترتب على ظهور الاتابكيات أنه أصبح عاملا من العوامل التي أدت الى نهاية الدولة السلجوقية (٣) .

<sup>(</sup>۱) راجع دائرة المعارف الاسلامية مادة ( اتابك ) ، وشس الدين اسامى : قاموس الاعلام ( تركى ) ج ۱ ص ٤٧٤ ، وكذلك :

Persian English Dictionsry p. 18.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير: الكامل ، ج ۱ ص ۸۰ ، القلقشندى: صبح الاعشى ، ح ١ ص ١٦٧ ، ج ٤ ص ١٨٠

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: الكامل ، ج ١٠ ص ١٦١-١٦١ .

من اهم هذه الاتابكيات اتابكية دمشق (۱) ، وتنسب الى ظهير الدين طعتكين ، الذى كان احد قواد الجيش السلجوقى ، ومملوك السلطان تتش ، ويعد مقتل تتش أصبح طعتكين أتابكا لولده شمس الملوك دقاق بن تتش ، ويعد وفاة دقاق سنة (۱۱۰۳–۱۱۰۳م) عهد الى طعتكين بأتابكية دمشق والوصاية على ابن دقاق ويسمى تتش (الصغير) ، وقد استمرت أتابكية دمشق تحت نفوذ أسرة طغتكين حتى سنة (۱۱۵۵هـ/۱۱۵م) عندما استولى عليها نور الدين محمود زنكى من صاحبها مجير الدين محمد بن بورى ابن طغتكين .

واتابكية الموصل: وتنسب الى عماد الدين زنكى بن اقسنقر، وقد اسندت اليه في رمضان سنة (١١٢٧هـ/١١٩م) (٢) كما ضمت اليه الجزيرة (العراق) ونصيبين، وما لبث عماد الدين أن وسع ملكه فضم اليه سنجار والمخابور وحران، وكانت الرها وسروج ومدن أخرى من ديار الجزيرة في أيدى الصليبيين الذين ساموا أهل هذه المدن الكثير من العذاب، فلما سمعوا بمقدم عماد الدين زنكى، قويت نفوسهم، وراسلوه بالطاعة، واستحثوه على سرعة الوصول اليهم، فجد عماد الدين في السير ونزل بساحتهم، وقد بقيت هذه الاتابكية الى حوالى منتصف القر نالسابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى)، وسوف يلعب كل من عماد الدين زنكى، وابنه نور الدين عشر الميلادى)، وسوف يلعب كل من عماد الدين زنكى، وابنه نور الدين محمود دورا كبيرا وخطيرا على مسرح الأحداث التاريخية للمشرق الاسلامى والغرب المسيحى في منطقة الشرق الادنى في تلك الفترة التى شهدت مقدم والغرب المسيحى في منطقة الشرق الادنى في تلك الفترة التى شهدت مقدم الفرنجة وحملاتهم الصليبية على الشام،

ومن الاتابكيات المهمة كذلك أتابكية فارس (٣) ، واتابكية خوارزم (٤)،

<sup>(</sup>۱) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ١٢٤ ، حلمي : السلاجقة ،

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير: الباهر ص ١٢٤ ، ابن الجوزى: المنتظم ، ج ١٠ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) تنسب اتابكية فارس الى سلفر قائد احدى قبائل التركمان التي هاجرت الى خراسان ، وانضمت الى طغرلبك ، فعين سلفر فى بلاطه ، ثم

واتابكية ارمينية (۱) . وقد كثرت هذه الاتابكيات وانتشرت بعد وفاة السلطان ملكشاه بن الب ارسلان سنة ٥٨٥ه/١٩٩١م(٢) نتيجة لانقسام السلاجقة على انفسهم ، وتصدع الدولة السلجوقية ، فاستقل كل امير بمقاطعته ( اتابكيته ) وعمل كل واحد منهم على توسيع منطقة نفوذه على حساب القوى المجاورة وضمها الى بلاده حتى اصبحت مظهرا من مظاهر الحكم السلجوقي ، وعنصرا هاما من نظمهم السياسية والاجتماعية (٢) .

استولى احد خلفائه وهسو سنقر بن مودود على اقليم فارس سنة 1070 ما 1070 من فوسع بلاده ، ومد نفوذه الى كرمان ، واتخذ شيراز حاضرة له ، وقد خضعت هذه الاتابكية لجنكيزخان ثم لهولاكو عندما اجتاح المغول الاراضى الاسلامية ، راجع حمدى : الشرق الاسلامي ، ص ١٠٩-١١٠ ، وكذلك الجميلي : دولة الاتابكة ص ٣٠ هـ ٣٠

(۱) أسسها سقمان القطبى مملوك قطب الدين اسماعيل الحساكم السلجوقى في مدينة مرثد احدى مدن أذربيجان ، ثم استولى سقمان على خلاط في سنة ٤٩٣هـ ١٠٠ موادث ٤٩٢هـ .

<sup>(2)</sup> تنسب اتابكية خوارزم الى محمد خوارزم شاه بن انوشتكين وكان انوشتكين ساقيا في بلاط السلطان ملك شاه ، ثم تدرج في مناصب الدولة ، وكان ابنه محمد ( علاء الدين ) اكتسب شهرة واسعة في الآداب والعلوم ، فعينه السلطان بركياروق بن ملك شاه حاكما على اقليم خوارزم ، ومنحه لقب شاه ( ملك ) ، وقد اتسعت هذه الاتابكية وشملت العراق الفارسي بعد هزيمة طغرلبك آخر سلطين السلاجقة بالعراق سنة ١٩٥ه/١٩٥ ، وزاد اتساعها في عهد علاء الدين محمد خوارزم شاه ( ٥٩٠ – ١١٠٨ / ١٩٩١ – ١٢٠٠م ) فشملت بلاد ما وراء النهر ، وسيطرت على الاقاليم المطلة على المحيط الهندي ، ثم على البلاد الواقعة غربي نهر السند بعد الاستيلاء على غزنة سنة ١١٢ه/١١٥ ، وقد سقطت هذه الاتابكية في أيدي المغول بعد أن قتل جلال الدين منكبرتي سنة ١٠١٨ه/١٢١ م بجبال كردستان ، راجع الذهبي : تاريخ ، ح ٢ ص ١٠١ ، وحسين أمين : العراق ، ص ٢٦٨ - ٢٦٠ ، الجميلي : دولة الاتابكة ٢٩ ه ٢ ، وابن الاثير : الكامل ،

<sup>(</sup>۲) كان آقسنقر الحاجب جد نور الدين محمود زنكى أتابكا للسلطان ملكشاه ، تربى معه ، وترقى فى خدمته حتى أصبح من أكابر أمرائه ، واعتمد عليه فى أموره كلها حتى لقبه قسيم الدولة ، راجع ابن واصل : مفرج ، ج ٢ ص ١١ ،

<sup>(</sup>٣) حسين أمين : العراق ، ص ٢٠٩ ، حمدى : الشرق الاسلامى ص ٩٤ ،

### الخسلافة الفاطميسة

لم تكن الخلافة الفاطمية في مصر الحسن حالا من الخلافة العباسية في بغداد ، فقد بلغت هي الآخري درجة كبيرة من الضعف ، فانسلخت عنها اقاليم كثيرة في الشسام ، ففي عهد الحاكم بأمر الله ( ٣٨٦ - ٢١١هـ / ٩٩٦ - ١٠٢٠م ) عمى أهل صور وأمروا عليهم رجلا ملاحا ، وعمى كذلك المفرج بن دغفل بن الجراح ونزل الرملة وعاث في البلاد فسادا ، كما أصيبت البلاد بالكوراث والنكبات الاقتصادية وسوء الحكم واضطراب الامور بسبب صراع الوزراء على الحكم (١) ، وتعدد عناصر الجيش الفاطمي ، وكثرة الحروب بين هذه الفرق المتصارعة ، وكانت بداية هـذا الضعف في عهـد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ( ٤٢٧ - ٤٨٧هـ / ١٠٣٥ - ١٠٩٤م ) حيث صادفت الدولة الفاطمية اخطر العقبات في تاريخها ، وهي الأزمة الاقتصادية العارمة التي وصفها المؤرخون بسنوات الشدة ، وأطلقوا عليها سنوات الغملة (٢) ، لدرجة أن الخليفة المستنصر بالله باع محتويات قصره من ذخائر واثاث وسلاح ، وجلس على المصير ، وتعطلت الدواوين في عهده ، ولجا الخليفة الى أمير الجيوش بدر الجمالي لينقذ الدولة مما تردت فيه ، وبدأ بدر الجمالي وزارته بمواجهة ساخنة وحاسمة لمشكلات مصر الاقتصادية والسياسية · ويعبر المقريزي(٣) على تلك الحالة السيئة بقوله : « والرخاء قد آيس منه ، والصلام لا مطمع فيه ، ولواته (٤) قد امتلكت الريف والصعيد بايدى العبيد ، والطرقات قد انقطعت برا وبحرا الا بالخفارة الثقيلة ، فلما قتل في بلدة كوشن(٥) ناصر الدولة ابن حمدان ، كتب المستنصر اليه -

<sup>(</sup>١) الشيال: مصر الاسلامية ، حد ١ ص ٢٤٣٠

<sup>(</sup>٢) راجع المقريزي: اغاثة الامة بكشف الغمة (تحقيق الشيال) ٠

<sup>(</sup>٣) الخطّط ، ج ١ ص ٣٨١ ٠

<sup>(</sup>٤) اسم قبيلة عربية ٠

<sup>(</sup>٥) كوشن : من قرى فلسطين ، راجع البغدادى : مراصد الاطلاع ، ه ص ١١٨٦ ،

يعنى بدر الجمالى ـ ليستدعيه من عكا ، ليكون المستولى لتدبير دولته » فلما ولى بدر الجمالى الوزارة الى جانب امارة الجيوش تحكم فى أمور الدولة كلها ، واستبد بالحكم ، ولم يبق للخليفة المستنصر معه شيء من الحكم .

ومع كل محاولات أمير الجيوش بدر الجمالى لاخراج الدولة الفاطمية في مصر من موقف الضعف الذى أصابها فانه لم ينجح، وحتى اذا صادف نجاحا في أول الأمر وامتلك مدينة أو حصنا ، لا يلبث أهل هذه المدينة أو جنود هذا الحصن أن يعلنوا ثورتهم ، ويدخلون في صراع وقتال حتى يجلوا الفاطمين من عندهم ، تكرر هذا على عهد الخليفة المستنصر بالله ، ففي ربيع الآخر سنة ( ٢٥١ه/١٠٦٩م ) تمكن أمير الجيوش بدر الجمالى من أن يضم دمشق الى الخليفة الفاطمي في مصر ، ولكن جند دمشق ثاروا عليه ، وانضمت العامة الى الجند ، فضعف أمر الفاطميين واضطروا الى الجلاء عن دمشق في شهر رجب(١) ، ومن الغريب أن بدر الجمالى يكرر المحساولة في سنة ( ٨٧٤ه/١٠٨م ) ، ويضرب الحصار على دمشق ، وكان عليها تاج الدولة تتش السلجوقي ، وشدد الجمالى الحصار على دمشق ، وكان عليها تاج الدولة على أهلها ، ودخل في قتال شديد مع جنودها ، ولكنه لم يحسرز النصر المنشود ، فعاد الى مصر بعسكره(٢) .

وفي سنة ( ١٠٧٠هم/١٠٥م ) سار أمير الجيوش بدر الجمالي من مصر على رأس جيش كبير العدد واتجه الى مدينة صور ، وضرب عليها الحصار ، وكانت في يد القاضي عين الدولة بن ابي عقيل ، الذي استغاث بالسلاجقة المقيمين بالشام ، فقاموا بنجدته وفكوا حصار الجيش الفاطمي عن صور ، ولكن ما لبث أن عاود بدر الجمالي ضرب الحصار عليها ، وظل محاصرا لها في هذه المرة برا وبحرا قرابة عام ، ولكنه لم يحظ من صور بطائل لمناعتها ، فانصرف عنها ورحل ،

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل ، جـ ١٠ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : نفسه ص ١٤٥٠

وكان من الطبيعى وبسبب كثرة ما أنفق على الاعداد لهدفه الغزوات ان ازدادت حدة الغلاء الفاحش في مصر والذي استمر سبع سنوات وانتشرت مجاعة كبيرة ، حتى أكل الناس الجيفة ، وفارق كثير منهم البلاد واتجهوا الى بغداد هربا من شدة الجبوع ، وكان من بينهم أم المستنصر وبناته(۱) وبعض التجار ، الذين كانوا يحملون بعض ثياب الخليفة الفاطمي المستنصر ، وبعض أمتعته التي نهبت من داره ، وقد وجد من بينها بعض الاشياء التي كانت قد نهبت من دار الخلافة العباسية ببغداد ، وبعض الاشياء التي كانت قد نهبت من دار البساسيري ، ونتيجة لهذه الصورة القاتمة تشجع أهل مكة المكرمة فأسقطوا اسم الخليفة الفاطمي المستنصر من الخطبة ، وذكروا اسم الخليفة الفاطمي المستنصر من الخطبة ، وذكروا اسم الخليفة القائم بأمر الله ، والسلطان السلجوقي الب ارسلان ، وتبعهم في ذلك أمير حلب محمود بن صالح بن مرداس ، فاسقط اسم الخليفة الفاطمي من الخطبة في السينة التالية ( ١٩٤٣هـ/١٠١٩م ) وجعلها للخليفة العباسي والسلطان السلجوقي(٢) ،

وكان لتدخل المرأة في شئون الدولة ، وسيطرتها على مقاليد الحكم في الدولة الفاطمية أثره البارز في ضعفها ، واضمحلالها ، فقد تغلبت ام الخليفة المستنصر الفاطمي على أمور الدولة ، فقد عينت لها وزيرا (كمستشار) يهوديا هو أبا سعيد ابراهيم التسترى ، الذي اشار عليها بتعيين أبي نصر الفلاحي في الوزارة ، فعينته ، وصارت الأمور بين الرجلين على وفاق ، ولكن الفلاحي في الوزارة ، فعينته ، وصارت الأمور بين الرجلين على وفاق ، ولكن أبا نصر الفلاحي ما لبث أن انفرد بالحكم ، وحدثت بينهما فجوة ، خاف من أجلها الفلاحي ، وتوقع أن يفسد التسترى أمره مع أم الخليفة ، فلجأ الى اصطناع الغلمان الآتراك واستمالهم الى جانبه ، وأكثر لهم العطاء ، حتى وثق منهم ، فاوعز اليهم بقتل التسترى مستشار أم الخليفة ، ففعلوا ذلك

<sup>(</sup>۱) راجع تفصیل ذلك فی ابن تغر یبردی : النجوم ،  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  وما بعدها ، وقد استمرت المجاعة من  $\alpha$  الى  $\alpha$ 

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : الكامل ، ج ١٠ ص ٢١-٦٣٠

وقتلوه ، فعظم ذلك على أم المستنصر ، ودفعت ابنها الخليفة فقبض على الفلاحي ، وأودعه السجن ، فأرسلت هي من قتله في نفس الليلة .

عينت أم الخليفة المستنصر أبا البركات حسن بن محمد في الوزارة بعد التسترى ، ثم ما لبث أن عزلته لعدم استجابته لما أمرته به من تحريض العبيد على الابتراك الذين قتلوا وزيرها ومستشارها ، فلما ولى أبو محمد اليازورى من أهل الرملة بفلسطين ما الوزارة ، أمرته بنفس الشيء ، فلم يفعل ، وأخذ يناصحها لعله يصلح أمر الدولة ، ولكنه قتل ، فلما وزر أبو عبد الله الحسين البايلي وأفضت اليه برغبتها ، نفذ لها ما تريد ، فكان ذلك من أسباب قيام الفتن والحروب بين العبيد والاتراك التي انتهت بانهيار الدولة الفاطمية (۱) ،

فقد ترتب على اندلاع هذه الفتن والحروب أن تكرر ظهور المجاعات في مصر ، فغلت الأسعار بدرجة جنونية ، وامتدت أيدى الجنود إلى النهب والقتل ، واشتد الجوع على الأهالى وكثر الموت فيهم بسببه ، وبسبب الوباء الذى انتشر وعظم أمره ، لدرجة أن أهل البيت الواحد كانوا يموتون كلهم في ليلة واحدة .

شجعت هذه الاحوال المضطربة في مصر ناصر الدولة بن حمدان ، الذي كان طامعا فيها ، فاكثر من اغاراته على مدنها ، وقام بنهبها ، واحسرق كثيرا من اطرافها ، ثم اسقط اسم الخليفة المستنصر من الخطبة على منابر الاسكندرية ودمياط وفي قرى كثيرة من ريف مصر ، وارسل الى الخليفة القائم بامر الله العباسي يطلب منه الخلع ليخطب له في مصر ، ويبدو أن القائم بامر الله تباطأ في اجابة مطلب ابن حمدان ، فارسل رجلا من اتباعه الى المستنصر الفاطمي يطلب منه اموالا ، فلما وصل الرجل وجد المستنصر جالسا على حصير ، وليس جوله غير ثلاثة من الخدم ، فلما ابلغه بمطلب ابن حمدان على حصير ، وليس جوله غير ثلاثة من الخدم ، فلما ابلغه بمطلب ابن حمدان

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل ، ح ١٠ ص ٨٠ ٨٠٠٠

قال له: أما يكفى ناصر الدولة بن حمدان أن أجلس في مثل هذا البيت على مثل هذا الحصير ? فبكى الرسول ، وعاد ألى ناصر الدولة أبن حمدان وأبلغه بما رأى وسمع ، فقرر للمستنصر مائة دينار في كل يوم ، وعاد ألى القاهرة وحكمها وأذل من بها من الحكام ، وكان أبن حمدان يميسل ألى المذهب السنى ، وأنحاز المغاربة الموجودون في مصر أليه ، فقوى أمره وقبض على أم المستنصر ، وصادر أموالها ، ولم تكن تزيد على خمسين ألف دينار ، وتفرق عن الخليفة المستنصر الفاطمى أهله وأتباعه وأولاده ، وأتجهوا ألى المغرب وتفرقوا في البلاد ، ومات الكثير منهم جوعا(١) .

ومع كل ما أصاب الدولة الفاطمية في مصر من ضعف وتفكك ، فقد اتاح لها النزاع الدائر بين أفراد البيت السلجوقي ، والحروب المشتعلة بينهم من أجل السلطة ، والتي كانت بداية لنهاية الدولة السلجوقية ، أتاح لها ان تستعيد شيئا من انفاسها ، وتسترد بعضا من مظاهر قوتها - ولو لوقت غير طويل ... فقد تمكنت من ضم بعض مدن الشام الساحلية ، ففي سنة (١٠٨٨هـ/١٠٨٨م) خرجت العساكر الفاطمية من مصر بقيادة أمير الجيوش بدر الجمالي ، فوصلت الى مدينة صور وضربت عليها الحصار ، وكان صاحبها القاضى عين الدولة بن أبى عقيل ، وكانت صور قد امتنعت على الفاطميين من قبل ، فلما توفى ابن عقيل ، ووليها اولاده ، عاود جيش مصر الفاطمي الكرة وضرب على صور المحصار ، فاستسلم أبناء عين الدولة ، وسلموا المدينة الى بدر الجمالي ، ثم واصل الجيش الفاطمي مسيره الى مدينة صيدا وضرب عليها حصارا سريعا انتهى باستيلائه عليها • ومنها توجه الى مدينة عكا ، وحاصرها وشدد الخناق على أهلها ، فاستسلموا الى الفاطميين وسلموهم المدينة ، ثم واصلوا تقدمهم الى مدينة جبيل فملكوها كذلك ، ووضع امير الجيوش بدر الجمالي في كل بلد من يتولى امرها ، ويحفظ الآمن والنظام بها ، ثم عاد ببقية جنوده الى مصر (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل ، ح ١٠ ص ٨٥-٨٦ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل ، ج ١٠ ص ١٧٦٠ ٠

كان أمير الجيوش بدر الجمالى قد عين الامير منير الدولة الجيوشى على مدينة صور ، ولما استقرت امورها أعلن الخصروج على الخليفة المستنصر وعلى أمير الجيوش بدر الجمالى ، فأرسل بدر الجمالى جيشا من مصر الى صور وصلها في جمادى الآخرة سنة (٢٨١هـ/١٠٨٣م) فاضرب الحصار عليها ، فثار أهلها على منير الدولة الجيوشى ، ونادوا بشسعار الخليفة الفاطمى ، فدخل جنوده المدينة أثناء هذه الاضطرابات ، وقبضوا على الجيوشى ومعاونيه ، وسيقوا الى مصر حيث ضربت أعناقهم جميعا(١) ،

وبعد بدر الجمالى تولى الوزارة ابنه الافضل شاهنشاه فى عهد الخليفة المستعلى بالله بن المستنصر ، ولم يسلم المستعلى من الثورات والفتن ، ففى ربيع سنة (١٠٩٧هـ/١٥٥م) أظهر كثيلة ، الوالى الفاطمى على صور ، الخروج على المستعلى ، فسير اليه الافضل جيشا كثير العدد حاصر المدينة ، وقاتل أهلها بضراوة وفتحها عنوة ، وقبض على كثيلة اسيرا ، وأرسل الى مصر حيث ضربت عنقه ،

وزادت الحرب الأهلية التي نشبت في مصر بين ( المستعلية ) انصار الخليفة المستعلى ، وبين ( النزارية ) انصار أخيه نزار ، الذي كان والده الخليفة المستنصر قد عهد بالامامة ( الخلافة ) اليه من بعده ، ولكن أخاه المستعلى نزعها منه ، واضطر نزار الى الهرب في الاسكندرية وتحصن بها ، وساعده قاضيها جلال الدولة بن عمار ، ولكن المستعلى حاربه في الاسكندرية وقبض عليه وعلى مؤيديه فقتلهم وأمر ببناء حائط على أخيه فمات (٢) ، وقد لعب الافضل شاهنشاه بن بدر الجمالي دورا بارزا في هذه الحرب ، مما زاد في سلطانه وتسلطه على أمور الدولة ، وبلغ في ذلك شأوا كبيرا أكثر مما كان الآبيه وتلك اشارة واضحة تدل على ما وصل اليه الخلفاء الفاطميون في أواخر حكمهم من ضعف ، وعدم قدرة على تسيير شئون الدولة ،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : تاريخ ، ح ٤ ص ٢٥-٦٦ ،

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل ، ج ١٠ ص ٢٣٨ .

وقد ترتب على هذه الفتن وهذه الحروب ان ازدادت مصر والخلفة الفاطمية ضعفا على ضعفها ، فقد قتل خلق كثير ، وضاعت أموال عظيمة ، ولم ينته الصراع بين أنصار المستعلية والنزارية واتباعهما ، مما أحدث شرخا عميقا في صلب الدعوة الفاطمية الشيعية التي انقسمت على نفسها ، فقد خرج اتباع نزار من مصر بعد قتله ، واتجهوا الى قلعة الموت في ايران(۱) ، حيث استقروا بها ، أما المستعلية فقد ظلوا على ولائهم وتأييدهم للخليفة المستعلى حتى قدم الصليبيون الى المشرق الاسلامى ، وكونوا اماراتهم الصليبية في الشام ،

وكان للانقسام المذهبي دوره الفعال في ازدياد ضعف الدولة الفاطمية ، ذلك لانها تعرضت لهذا الانقسام في فترتين متقاربتين ، فعقب وفاة المستنصر بالله سنة (١٠٩٤ه/١٥م) حدث الانقسام الأول ( مستعلية ، نزارية ) وعقب وفاة الأمر باحكام الله سنة (١٣٥ه/١٢٥م) حدث الانقسام الثاني ، فقد انقسمت الشيعة الاسماعيلية الي حافظية وطيبية ( نسبة الي الحافظ ابن عم الخليفة الأمر باحكام الله ) ، وقد أدى الخليفة الأمر باحكام الله ) ، وقد أدى هذا الانقسام الي اتساع الشقة بين اتباع المذهب الفاطمي نفسه ، وقد سبق أن حاول السلاجقة طرد الفاطميين نهائيا من الشام ، بل فكروا في غيزو مصر ، والقضاء على المذهب الشيعي ، فقد أمر السلطان ملكشاه قسيم الدولة تقسنقر البرسقي حصاحب حلب ان ينضم بعساكره الي بوران حصاحب الرها حويسير الجميع مع تاج الدولة تتش حصاحب دمشق للاستيلاء على ممتلكات الخليفة الفاطمي المستنصر بسحواحل الشحام ، ثم الي مصر المتلاكها(٢) .

<sup>(</sup>۱) شيد هذه القلعة حسن الصباح زعيم الشيعة الاسماعيلية في الشام ، وكانت موقعا استراتيجيا هاما ومركزا شيعيا خطيرا ، لعب دورا بارزا في الصراع مع اهل السنة ، ابن الاثير : الكامل ، حد ١ ص ٢٠٠ ، وكذلك : (٢) ابن الاثير : الكامل ، ج ١٠ ص ٢٠٠ ، وكذلك : (٢) ابن الاثير : الكامل ، ج ١٠ ص ٢٠٠ ، وكذلك : (٢)

ولم يكن هذا الخلاف المذهبي قاصرا على داخلية الدولة الفاطمية ، ولكنه كان قائما بين الدولتين الاسلاميتين ، العباسية في بغداد ، والفاطمية في مصر ، وقد نتج عنه ضعفهما واضمحلالهما وتفككهما ، لأن انشسقاق المسلمين على انفسهم ، ووجود مذهب سنى في بغداد ، وآخر شيعى في مصر (۱) ، زاد من حدة الصراع بينهما ، خاصة عنعدما تآمر بنو بويه مسع الخليفة الفاطمي المستنصر بالله للقضاء على الخلافة العباسية ، وضم بغداد الى الدولة الفاطمية في مصر ، واضطر الخليفة العباسي القائم بامر الله في الدفاع عن المذهب السنى ، الذي كانوا قد اعتنقوه عند اسلامهم ، وبذلك في الدفاع عن المذهب السنى ، الذي كانوا قد اعتنقوه عند اسلامهم ، وبذلك قضى السلاجقة على مخطط الفاطميين ، وفشات تلك المؤامرة ، وكانت قضى السلاجقة على مخطط الفاطميين ، وفشات تلك المؤامرة ، وكانت ودفعهم هذا الكره الى الاعتقاد أن قيام دولة صليبية في الشام سوف يكون ماجزا يحول دون زحف السلاجقة الى مصر وضمها الى ممتلكاتهم (۲) .

<sup>(</sup>۱) من الجدير بالذكر ان المصريين في مجموعهم ظلوا معتنقين للمذهب السنى الذي عرفوه منذ الفتح العربي لمصر ، ولم يغير وجود خلافة فاطمية شيعية في مصر من استمساكهم بهذا المذهب السنى .

<sup>(</sup>٢) عاشور: الحركة الصيبية ، مد ١ ص ١٨٠٨٠ .

<sup>(</sup>٣) العريني: الشرق الادنى في العصور الوسطى ، ص ٢ ٠

## ثانيا : القوى المسيحية في الشرق الامبراطورية البيزنطية

A STATE OF THE STATE OF

اخذت الامبراطورية البيزنطية منذ منتصف القرن العاشر الميلادي ( الرابع الهجري ) تستعيد قوتها ومركزها امام القوى الاسلامية في الشرق ، فقد تمكن الامبراطور قسطنطين السابع (١١٣-٩٥٩م/١٠٣-٣٤٨هـ) من شن حروبه ضد المسلمين ، وكان يرنو ببصره لاسترداد الاراضي المقدسة التي كان المسلمون قد فتحوها منذ قرون مضت ، وقد برز هذا النفوذ السياسي بشكل واضح خلال النصف الأول من عهد الاسرة المقدونية الى وفاة الامبراطور باسيل الثاني سنة (١٠٥٢م/١٤٤٤هـ) ففي هذه الفترة تمكنت الامبراطورية البيزنطية من أن تصل الى درجة كبيرة من الاستقرار السياسي ، والتقدم والازدهار المحضارى ، واصبحت عاصمة الامبراطورية واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم آنذاك ، لانها استعادت مكانتها كقوة لها وزنها الدولي امام العالمين الاسلامي والمسيحي • فقد هاجمت بيزنطة جيوش المسلمين في بغورهم في آسيا الصغري ، واستعادت مناطق كثيرة منها ، وامتدت حدودها الى شمال العراق وارمينيا ، ووصلت الى مشارف الشام ، ففي سينة (٩٤١/٩٣٣٠) وفي عهد الخليفة العباسي المتقى اغارت عساكر الدولة البيزنطية على بلاد الشام ، ووصلوا إلى مشارف حلب ، وعاثوا فسادا في القرى والمدن القريبة منها ، وسبوا ما يقرب من خمسة الاف امراة(١) .

ثم اخضعت الروس والبلغار ، وقويت قبضتها على ممتلكاتها في جنوب ايطاليا(٢) ، كما أنها قضت على الحركات الانفصالية التي قام بها نبلاء الاقطاع في آسيا الصغرى بسبب ما فرض عليهم من ضرائب قررها باسيل الثاني مرفت باسم ( نظام اللالينجيون The Allelengyon Sestem ) والتي كان من المكن أن تؤدي الى تدمير طبقة النبلاء سياسيا وروحيا(٢) ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: تاریخ ، ح ۳ ص ٤١٧ ٠

Setton; The Byzantine Empire, pp. 177-178. (Y)

Vasiliev, op. cit., pp. 345-349. (T)

وعندما توفى قسطنطين السابع خلفه ابنه رومانوس الثانى (١٥٩-٩٦٣م/٣٤٨م) فارسل قائده نقفور فوكاس سنة (١٩٩٠م/٩٦٩هـ) لاسترداد جزيرة كريت من أيدى المسلمين ، ونجح نقفور فوكاس فى ذلك سنة (١٣٥م/١٥٠هـ) واستعادت الامبراطورية سيطرتها ومركزها الاستراتيجي والاقتصادى شرقى البحر الأبيض المتوسط(١) .

وكان مسلموا الاندلس قد فتحوها في عهد ميخائيل الشاني الدرامورية (٢٠٨-٨٢٩م/٢٠٥٠هـ) ، عندما استغلوا انشغال اساطيل الامبراطورية وجيوشها في اخماد الحركات الثورية التي انتشرت في ارجاء بيزنطة ، واستولوا على جزيرة كريت سنة (٢١٠م/٢٠٨هـ) ، واسسوا بها مدينة جديدة الحاطوها بخندق ، وعرفت المدينة باسم الخندق ، واصبح علما على الجزيرة أو على أكبر مدنها(٢) ، وقد حاول الامبراطور ميخائيل الثاني استرداد كريت من أيدى المسلمين في محاولتين بذلهما ، ولكنه فشل فيهما ، وبقيت كريت في أيدى المسلمين مدة تزيد على قرن وربع الى أن استعادها نقفور كريت في أيدى المسلمين مدة تزيد على قرن وربع الى أن استعادها نقفور فوكاس سنة (٢١٩م/٣٥٠هـ) ، ثم أخذ نقفور بعد ذلك في مهاجمة الحمدانيين وتمكن من استرداد بعض الحصون والقلاع الهامة في قيليقية ،

ومع أن نفوذ الامبراطورية في تلك الفترة كان آخذا في الازدياد ، الا أن علاقتها بالمسلمين في شمال افريقية ( الدولة الفاطمية ) كانت تتارجح بين العداء والمهادنة ، ففي سنة (٣٥٠هـ/٩٦١م) طلبت الدولة البيزنطية تجديد الهدنة التي كانت بين الدولتين ، وبمقتضاها تدفع بيزنطة جزية متفق عليها للفاطميين ، ولكن عندما تولى نقفور فوكاس عرش الامبراطورية (٣) رغب

<sup>(</sup>١) عاشور: الحركة الصليبية ، حد ١ ص ٤٠٩٠

Vasiliev; op. cit., Vol. I. p. 367. (Y)

وعاشور: اوروبا ، د ۱ ص ٤٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣) راجع تفاصيل هاتين المعركتين في ابن الاثير: الكامل ، ح ٨ ص ٥٥٥ وما بعدها ٠

في عدم دفع هذه الجزية ، ولكنه عاد واقر بدفعها بعدما هزمت اساطيله في صقلية في موقعتى رمطة والمجاز عامى (٣٥٣هـ/٣٥٤هـ/٩٦٤م)(١) .

وكان المسلمون قد وجهوا اسطولهم بقيادة الأمير احمد بن على للاستيلام على قلعة طرمين في جزيرة صقلية ، وكانت تابعة للامبراطورية البيزنطية ، وكانت طرمين قلعة حصينة ، وتمكن المسلمون من حصارها ، وقطعوا عنها المياه ، فطلب أهلها الأمان ، فلم يجبهم قائد الأسطول الاسلامى ، فعادوا وطلبوا تأمين دمائهم ، فاجابهم المسلمون على أن يكونوا رقيقا لهم ، وتكون أموالهم فيئا للمسلمين ، الذين امتلكوها وأطلقوا عليها اسم قلعة المعزية ، نسبة الى المعز الفاطمى صاحب أفريقية (٢) ،

وأراد نقفور أن يثار لما أصاب جيوشه في صقلية فشدد ضرباته على مدينة المصيصة (٣) وحاصرها ثلاثة شهور سنة (٣٥٣ه/٣٥٣م) • ومنع عن أهلها الميرة والزاد حتى اضطروا الى أكل لحم الميتة ، فانتشرت بينهم الاوبئة ، واستسلمت المدينسة اليه (٤) ، وحينما رأى أهل طرسوس (٠) ما أصاب المصيصة وأهلها ، طلبوا السلامة ، وسلموا مدينتهم الى الامبراطور نقفور فوكاس ، وبذلك وضع البيزنطيون أيديهم على مداخل الشام ٠

ولم يلبث البيزنطيون أن ترجوا نشاطهم الحربي ضد القوى الاسلامية في المشرق باستيلائهم على مدينة أنطاكية سنة (٣٥٩هـ/٩٧٠م) ، وكانت في

<sup>(</sup>۱) حكم تقفور فوكاس ست سنوات (۹۲۳-۹۹۳م) وقد تزوج من ارملة رومانوس الثانى وتسمى ثيوثانو ، وكانت وصية على ولديها الصغيرين باسل الثانى ، وقسطنطين الثامن ، عاشور : اوربا ، ح ١ ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: نفسه ص ٥٤٣٠٠

<sup>(</sup>٣) المصيصة : على شاطىء جيمان بين انطاكيا وبلاد الروم بالقرب من طرسوس سياقوت ، ح ٥ ص ١٤٥ -١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: الكامل ، ح ٨ ص ٥٥٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) طرسوس : من ثغور الشام بين أنطاكيا وحلب وبلاد الروم · باقوت ، ح ٤ ص ٢٨ ·

ايدى المسلمين منذ فتحوها سنة (١٤هـ/١٣٥م) ، وبذلك حصلوا على مدينة هامة لها مكانتها الاستراتيجية باعتبارها مدخلا لبلاد الشام ، ولها مركزها الاقتصادى ، لعلاقتها التجارية مع بلدان آسيا الصغرى ومدن الشام ، وجزر البحر الابيض المتوسط ، كما أنها كانت ذات منزلة روحية عند المسيحيين ، وقد بقيت أنطاكيا تابعة للامبراطورية البيزنطية الى أن استعادها الاتراك السلاجقة سئة (١٠٨٤هـ/١٠٥٥) .

وقد ترتب على سقوط مدينة الرها فى ايدى البيزنطيين انهم ضربوا المصار على مدينة حلب ، فاضطر حاكمها قرغوية مولى سيف الدولة المحمدانى الى اقناع سيده بدفع الجزية للبيزنطيين سنويا ، وأبرمت بين الطرفين معاهدة اقرت فيها الهدنة وبقى قرغوية يحكم حلب باسم البيزنطيين ، وقد وصل ضعف المحمدانيين فى تلك الفترة الى انهم قبلوا شروطا مهينة منها : أن يعين الامبراطور البيزنطى من يشاء على المدينة بعد وفاة قرغوية وبكجور ، والا يختار المسلمون حاكما منهم على المدينة ، ولا يطلبوا مساعدة من المسلمين لتغيير تلك الشروط أو تبديلها ، كما حددت الاتفاقية المدن التى تدخل فى أعمال حلب ، والمدن التى تكون ملكا للامبراطورية البيزنطية (۱) ،

الامبراطورية البيزنطية في حالة من الاضطراب والفوضى وتفاقم المسكلات الامبراطورية البيزنطية في حالة من الاضطراب والفوضى وتفاقم المسكلات الداخلية واستمرت على هذه الحالة قرابة ربع قرن (١٠٥٦–١٠٥١م) ، وذلك لعدم وجود أباطرة أقوياء يكون لهم أثرهم في مجريات الاحداث ، وكان للمرأة دورها في هذا الضعف الذي أصاب الامبراطورية في تلك الفترة فقد تآمرت ثيوثانو أرملة الامبراطور رومانوس الثاني وزوجة نقفور فوكاس مع عشيقها حنا شمشقيق (٢) ( John Tzimisces ) على نقفور لفظاظته مع

<sup>(</sup>١) راجع نص الاتفاقية كاملا في ابن الاثير: الكامل ، ح ٨ ص ٦٠٤ ، وكذلك توفيق: الدولة البيزنطية ص ١٤٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) لفظ أرمني بمعنى قصير القامة ، راجع ابن العبرى : مختصر ص ٢٦٩ ، عاشور : أوروبا ، ح ١ ص ٤١١ ،

ولديها الصغيرين باسيل الثانى ، وقسطنطين الثامن ، اللذان كانا تحت وصايتها ، ونجحت المؤامرة وقتسل نقفسور فوكاس أثناء نومه ، وأعلن حنا الأول امبراطورا سنة ٢٩٩٩ ، وبدلا من أن يتزوج حنا الأول شريكته في المؤامرة وعشيقته يثوفانو ، أخذ يتوجس منها خيفة وخشى أن تفعل به مثلما فعلت مع نقفور فأمر باعتقالها في أحد الأديرة ، وبعد وفاة قسطنطين الثامن سنة ٢٠٨٨م ترك ابنتان هما زوى وثيودورا وكان لكل منهما دورها في اضعاف وتفكك الامبراطورية ،

فقد اعتلت ٥٥٠ ارملة الامبراطور باسيل الثانى عرش الامبراطورية ، ولعبت دورا هاما وخطيرا في تولية الاباطرة عرش البلاد ، فقد تزوجت خلال اثنتين رعشرين سنة (١٠٢٨-١٠٥٠م) ثلاث مرات ، وفي كل مرة تختار من يتزوجها ليشاركها حكم الامبراطورية ، وكانت فترة حكمها مع زوجها الاخير قسطنطين التاسع (١٠٤٢-١٠٥٤م)(١) من أحلك أيام الامبراطورية وأشدها ضعفا ، حيث تمكن النورمان من القضاء على النفوذ البيزنطى في ايطاليا وازدادت روح التذمر بين الاهالى نتيجة للضرائب القاسية المفروضة عليهم ، وبعد موت زوى سنة ١٠٥٠م خلفتها أختها ثيودرا Theodora وكانت تختلف عنها ، ربما لتقدم الحياة بها ، وبحكم حياتها الطويلة في احد الاديرة مما أكسبها صلابة في الرأى ، واستقامة في الحياة ، ولكنها توفيت بعد ثلاث سنوات (١٠٥٧م) ولم تتمكن من اصلاح ال شيء ، وبذلك تعرضت الدولة البيزنطية الى أخطار متعددة في الداخل والخارج ،

ففى الداخل تعرضت حكومة الامبراطورية الى ثورة ندلاء الاقطاع والعناصر العسكرية التى اندلعت فى الاقاليم ، والتى انتهت بانتصار الاقاليم والعناصر العسكرية ، وتولية الكسيوس كومنين عرش الامبراطورية سنة

Vasiliev; op. cit., Vol. J. p. 400. (1)

الدولة الى أن ستة من الاباطرة تولوا عرش بيزنطة خلال هـــنه المــدة الدولة الى أن ستة من الاباطرة تولوا عرش بيزنطة خلال هــنه المــدة ( ٢٥ عاما ) ، فقد اجبر البلاط الامبراطورى ثيودار على اختيار امبراطور لدولة ، فاختارت سترايثو تيكوس ميخائيل السابع ، وقد توفيت ثيودورا في عهده (١٠٥٧م) ومن بعده تولى اسحق الأول لمدة عامين (١٠٥٧هـ١٠٥٩) ، ثم قسطنطين العاشر لمدة تزيد على ثمان سنوات ( ١٠٥١هـ١٠٥٩) ، ثم ومانوس ديوجينس الرابع (١٠١٠١٠١٥م) الذي هزم في موقعة مانزيكرت ، ومن بعده حكم ميخائيل السابع مرة ثانية (١٠١٠١٠١٨م) ثم نقفور الثالث ومن بعده حكم ميخائيل السابع مرة ثانية (١٠١٠١٠١٨م) ثم نقفور الثالث السابع مرة ثانية (١٠١٠هـ١٥٩م) ثم نقور الثالث السابع مرة ثانية الاصطرابات والفوضى التى المتمرت منذ النصف الثاني من عهد الاسرة المقدونية ، حيث يتولى مسئولية الحكم في الامبراطورية البيزنطية اسرة جديدة تبدأ بحكم الامبراطور الكسيوس كومنين ، الذي تمكن من القضاء على حالة الفوضى والاضطراب التي كانت النادة في الدولة ،

وفى الخارج تعرضت الامبراطورية الى ضغوط من اعدائها فى الشرق والغسرب ، فانتقصوا من ممتلكاتها كما فعسل النورمان فى ايطاليسا ، والبحناك(١) فى الشمال ، والاتراك السلاجقة فى الشرق .

### النسزاع المخميي :

الى جانب الفتن والثــورات والاضطرابات الداخليـة ، والضـعوط الخارجية من أعداء الامبراطورية البيزنطية كان هناك النزاع المذهبى بين الكنائس الشرقية داخل الامبراطورية وممتلكاتها ، وقد ساعد هـذا النزاع المذهبى على وقوعها تحت سيطرة الكنيسة الرومانية الغربية ، وبالتالى مهد

<sup>(1)</sup> أقوام من الترك بدويون اشتهروا بميلهم الشديد للحرب ، اغاروا على شمال بلغاريا ، وأصبحت منازلهم قريبة من نهر الدانوب : راجع : Bury : Eastern Roman Empire, pp. 242-245.

والعريش : الدولة البيزنطية ص ٣٧٦ .

لانتصار الصليبيين في الشرق الأدنى ، وساعدهم في تكوين دولة مواطنوها من المسيحيين الكاثوليك المعارضيين للمذهب الارثوذكسي الذي يعتنقه البيزنطيون ، فقد بلغ عسداء الكنائس الشرقية بين البيزنطيين والارمن والسريان واليعاقبة اشده في أعقاب حركة التوسع البيزنطية في الشرق منه القرن العاشر المبلادي ، فبعد قليل من ضم أنطاكية الى الدولة البيزنطية في الامبراطور حنا الاول ( شمشقيق ) أخسد رجسال الدين البيزنطيون الامبراطور حنا الاول ( شمشقيق ) أخسد رجسال الدين البيزنطيون وبعد أن اتخذ الارمن مدينة آني (۱) عاصمة لهم ، وقع الاضطهاد على بطرس الارمنى ، ثم على ابن أخيه جاجك الاول ( ۱۰۹۰–۱۰۲۰م) بقصد اجبارهم على ابن أخيه جاجك الاول ( ۱۰۹۰–۱۰۲۰م) بقصد اجبارهم على التسليم بمبادىء الكنيسة الارثوذكسية التي يعتنقها البيزنطيون ،

وجسد المسلوك الذين تنسازلوا عن ممالكهم الوراثية الامبراطورية البيزنطية ، واخذوا بدلا منها اقطاعات في كبادوكيا ، وجدوا انفسهم فريسة لضغط الأباطرة البيزنطيين ليجبروهم على اعتناق المذهب الأرثوذكسي ، وترتب على ذلك ازدياد التصدع بين اصحاب المذهبين من المسيحيين الشرقيين ابناء الامبراطورية البيزنطية ، وعدم تماسكهم وظهور روح البغضاء لبعضهم ، وقد وضح ذلك فيما أبداه المؤرخون المعاصرون من الأرمن ( مثسل متى الرهاوي ) من ارتياح عندما حلت الهزيمة المرة بالبيزنطيين في مانزيكرت ، بل لقد بلغت بهم درجة تشفيهم في اخوانهم البيزنطيين الى مديح السلطان بل لقد بلغت بهم درجة تشفيهم في اخوانهم البيزنطيين الى مديح السلطان ملكشاه السلجوقي ، والأمراء السلجوقيين لما حققوه المدرمن من هدوء وراحة بال ، وقد ترتب على ذلك أن الامبراطورية البيزنطية وجهت الاتهام الى الارمن المشتركين في موقعة مانزيكرت بانهم تقهقروا امام السلجوقيين ، او بمعنى آخر تشككت في وجود تواطؤ بين الارمن والسلاجقة ،

<sup>(</sup>۱) اول عاصمة الآرمن في موطنهم الجديد في جنوب شرقى آسيا الصغرى ، ثم نقلوا عاصمتهم بعد ذلك الى مدينة سيس ، راجع: Vasiliov: op. cit. I. p. 314.

وكان من الطبيعى أن ينتقم المهاجرون الارمن الانفسسهم ، فانتهزوا فرصة هزيمة البيزنطيين في مانزيكرت وصبوا جام غضبهم وشديد انتقامهم على رجال الكنيسة الارثوذكسية في كبادوكيا ، فقد قبض جاجك الثانى ملك الارمن السابق في آنى على مطران قيصرية الارثوذكس وحبسه في جوال محكم ، ومعه كلب شرس حتى قضى نحبه(۱) ، وكان رد البيزنطيين على ذلك تصديهم لجاجك الثانى وقتله سنة ۱۰۹۷م ،

ولم يكن حنق المسيحيين السريان على البيزنطيين اقل شدة من حنق الارمن ، لاسيما بعد أن استرد البيزنطيون أنطاكية والرها ، فقد أساء رجال الكنيسة الارثوذكسية ( البيزنطيون ) الى رجال الكنيسة المحلية ( الكاثوليك من السريان ) ، ولذلك فعندما أصيب الامبراطور رومانوس الثالث بالهزيمة بالقرب من حلب سنة ١٠٣٠م على أيدى السلاجقة المسلمين ، عبر السريان عن فرحتهم في البيزنطيين ، وأخذ المؤرخ ميخائيل السرياني يعبر عن تلك الفرحة في كتاباته وأعرب عن تفضيل السريان لحكم السلاجقة على البيزنطيين ، لأن السلاجقة ينهبون ويسلبون في الحروب ، ولكنهسم واسوأ أثرا(٢) ،

وهكذا يتضح لنا أن ما قامت به الامبراطورية البيزنطية في القرن العاشر وبداية الحادى عشر لاسترداد أراضيها وتوطيد نفوذها في شرقى اسيا الصغرى وبلاد الشام نتج عنه استياء جميع العناصر السكانية ، التى كان من الممكن أن تظل على ولائها للامبراطورية ضد المسيحيين الكاثوليك الغربيين ، وقد ساعد شعور الاستياء بين هذه العناصر السكانية في تسهيل وتيسير قيام الامارات الصليبية الاربع في المنطقة الشامية ، لان الارمن والسريان واليعاقبة لم يشعروا بالكراهية والنفور حيال الصليبيين الكاثوليك

<sup>(</sup>١) عاشور: العلاقات ص ٧٧٠

<sup>•</sup> ۷۸ م العلاقات م Runciman; op. cit., p. 75. (۲)

مثلما شعروا بها حيال البيزنطيين الأرثوذكس • وسوف تشهد فترة الحروب الصليبية تقاربا ملحوظا بين الكنيسة الأرمينية والبابوية ، ونتيجة للمعاملة الطيبة التى ابداها الصليبيون للأرمن والسريان أصبح هؤلاء حلفاء لهم ، ليس ضد المسلمين فحسب ، بل ضد البيزنطيين كذلك •

وقد وصل ضعف الامبراطورية البيزنطية امام ضربات السلجوقيين وضغطهم عليها في ممتلكاتها وتوسعهم في آسيا الصخرى الى أن يطلب الامبراطور ميخائيل السابع (١٠٧٩/١٠٧١م) عقد اتفاقية مع سليمان بن قتلمش قائد جيش السلطان ملكشاه سنة ١٠٧٤م، سلم فيها الامبراطور بحق الدلاجقة في حكم الاراضي التي فتحوها فعلا في آسيا الصغرى .

ويبدو ما كان عليه سلاطين السلاجقة من قوة وسعة نفوذ ، وضغطهم الشديد على الامبراطورية البيزنطية ، أن السلطان ملكشاه كان في أصبهان يعد العددة متجها لفتح سمرقند ، لأن أهلها استغاثوا به من ظلم حاكمهم الحمد خان ، وفي أثناء تجهيز جيوشه حضر اليه بأصبهان رسول الامبراطور البيزنطى يحمل اليه الجزية المقررة عليه ، فأخذه نظام الملك وزير السلطان معه ليشهد فتح ما وراء النهر ، فلما وصل السلطان والوزير والجيش الى منطقة كاشغر (۱) ، أذن له نظام الملك في الانصراف وقال : « أحب أن يذكر عنا في التواريخ أن رسول ملك الروم حمل الجزية وأوصلها الى باب كاشغر لينهى الى الامبراطور اتساع دولة السلطان فيعظم خوفه منه ، ولا تحدثه نفسه بخلاف الطاعة له »(٢) ، ومع ذلك استنجد الامبراطور ميخائيل السابع بالبابا جريجوى السابع ( بابا روما ) ووعده بأنه سيعمل على ازالة الخلاف بين الكنيسة الشرقية ( بيزنطة ) والكنيسة الغربية ( روما ) في مقابل من ناهده جريجورى من دساعدات لبيزنطة ضد السلاجقة ، العدو الذي أرق

<sup>(</sup>۱) كاشغر : في وسط بلاد الترك ، يسافر اليها من سمرقند ، ياقوت حد ي ص ٤٣٠٠ ،

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل ، ج ١٠ ص ١٧١٠

حكام الامبراطورية وفعلا استجاب البابا جريجورى السابع املا في التقارب بين الكنيستين ، وارسل الى ملوك أوربا وأمرائها يوضح لهم حقيقة موقف المسيحية في الشرق ، وما تعانيه الامبراطورية البيزنطية من متاعب ومصاعب وآلام ، وما تنتظره من أخطار نتيجة للتوسع الاسلامي الذي يتم على أيدى السلاجقة ، ولكن ملوك أوروبا وأمراءها أعرضوا عنه ، ويرجع السبب في ذلك الى الصراع القائم بين البابوية في روما وبين الامبراطور هنرى الرابع حول التقليد العلماني ، وقد ترتب على ذلك وقوف الامبراطورية البيزنطية وحدها أمام خطر السلاجقة ،

وحتى بعد أن عزل ميخائيل السابع سنة ١٠٧٩م ، وجلس الامبراطور نقفور الثالث على عرش الامبراطورية فان حكمه لم يدم سوى اقل من ثلاث سنوات ( ١٠٧٩–١٠٨١م ) حيث اطاحت به ثورة الجيش ، واعلنت تولية الكسيوس كومنين امبراطورا للدولة البيزنطية سنة ١٠٨١م .

ومع كل المحاولات التى قام بها الكسيوس كومنين لاصلاح الامبراطورية فلم تتوان عنها ضربات السلاحقة ، حيث زادت توسعاتهم في آسيا الصغرى ، ولم تمنع وفاة السلطان ملكشاه سنة ١٠٩٢م ، ولا النزاع القائم بين اولاده على تقسيم الدولة فيما بينهم من استمرار قبضة الاتراك السلاحقة على أراضى الدولة البيزنطية ولم يجد الامبراطور الكسيوس كومنين وسيلة لدفع هذا الخطر الا الالتجاء الى البابوية في روما عدة مرات ، وأخيرا ارسل بعشة الخطر الا الالتجاء الى البابا أوربان الثانئ سنة ١٩٠٥م لشرح خطر السلاحقة على من عنده الى البابا أوربان الثانئ سنة ١٩٠٥م لشرح خطر السلاحقة على المسيحية بوجه عام ليثير الناحية الدينية في مسيحيى أوربا ضد المسلمين في الشرق ، مما أدى الى ارسال الحملات الصليبية ، وتكالب الصليبيين على الشرق الاسلامي .

#### ثالثا: الحمالات الصليبة

اما الظاهرة الثالثة والآخيرة في تاريخ منطقة الشرق الآدنى في تلك الفترة ، فهى الحملات الصليبية التى قام بها الأوربيون في أواخر القسرن الخامس الهجرى ، حيث بدأوا هجومهم في سنة (١٠٩٥ههم) على المدن الواقعة على السواحل الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط ، وتمكنوا بعد ذلك من اقامة أربع امارات صليبية هى امارة الرها ، وامارة انطاكية ، وامارة طرابلس ، ومملكة بيت المقدس (١) . . .

ويرى بعض المؤرخين (٢) أن سبب مجىء هذه التحملات على الشرق الادنى يرجع الى أن أمبراطور القسطنطينية الكسيوس كومنين عندما ضاقت به السبل أمام حملات السلاجقة وانتصاراتهم المتكررة على الامبراطورية البيزنطية أرسل الى الكنيسة الغربية يستغيث بها وبمسيحييها ، ولكن ما نراه هو أن الاسباب الحقيقية لهذه الحملات تكمن في نواحى دينية وسياسية واقتصادية (٣) ، بل هناك أسباب شخصية كذلك (٤) ، بالاضافة الى النواحى الاجتماعية .

هذه هى الظواهر الثلاث التى تحكمت فى تاريخ هذه المنطقة واثرت فى علاقات دولها السياسية ، فى فترة من أحرج الفترات التاريخية فى تاريخ الدولة الاسلامية فى العصور الوسطى ، والتى كان من نتائجها أن استوعب المسلمون كامة واحدة الصدمة التى سببها الغزو الصليبي واستقرار الصليبين فى اماراتهم التى أقاموها على الاراضى التى فتحها المسلمون ونشروا بها الاسلام ، وبدأ رد الفعال من جانب المسلمين متمثلا فى تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة التى غرس بذورها عماد الدين زنكى ، ورعاها ابنا

Runciman; Die Kreuzziige, S. 65. (1)

Barker; Hist. of the Crusades, p. 16. (Y)

Runciman; op. cit., S. 72. (T)

<sup>(</sup>٤) راجع الأسباب المتعددة للحملات الصليبية في كتابنا ( العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ٢٠-٢٠ ) .

( نور الدين محمود ) فتحقق له ضم بلاد الشام الى ما كان له فى العراق وكان يامل أن تكتمل هذه الجبهة بضم مصر لتكتمل له القسوة الضاربة التى بواجه بها الصليبيين ، وسوف يتم هذا العمل على يد صلاح الدين يوسف بن ايوب عندما تساعده الظروف السياسية التى دفعت به للمجىء الى مصر فى اقامة دولة أيوبية تتولى اعلان حركة الجهاد ضد الصليبيين ، ذلك الجهاد الذى أصبح من أهم الدعائم التى قامت عليها دولة صلاح الدين فى مصر والشام والتى يتمكن هذا البطل عن طريقها من استرداد بيت المقدس وكثير من مدن الساحل من أيدى هؤلاء الفرنجة الدخلاء ، مما سنتعرض له بالتفصيل فى هذه الدراسة ،

# الفصل الشابى

### مصر بين نور الدين محمود والصليبيين

نجح نور الدین محمود فی ان یحوط علی الامارات الصلیبیة من الشرق ( العراق ) والشمال ( الشام ) ولم یبق أمامه سوی الجبهة الجنوبیة التی تمثلها مصر لیتم له تکوین الجبهة الاسلامیة المتحدة التی کان ینشدها والده عماد الدین زنکی ، والتی سعی نور الدین محمود جاهدا فی تحقیقها .

والحقيقة أن نور الدين محمود كان مضطرا لضم مصر اليه لاستكمال تكوين هذه الجبهة ليتصدى بها للصليبيين ، لانه كان لا يقصد ولاية أحد من المسلمين الا للضرورة ومضطرا ، واما ليستعين بها على قتال الفرنج ، أو للخوف عليها منهم(١) وهذا ما فعله مع دمشق وما سيفعله مع مصر آنذاك لانه ان نجح في ضم مصر اليه أحاط المسلمون بالامارات الصليبية من جهات ثلاثة من البر ، وسوف يتولى الاسطول الاسلامى الجبهة الرابعة من البحر ، وبذلك يسهل طردهم من الاراضى المقدسة في الشام ،

ولم يكن الصليبيون اقل تطلعا من نور الدين محمود الى امتلاك مصر ، بل كانوا اكثر طمعا فيها ، والأدلة على ذلك تلك المحاولات التى قاموا بها بمجرد استقرارهم في مملكة بيت المقدس للاستيلاء على مصر ، فقد وضع جودفرى دى بوايون خطة للاستيلاء على مصر (٢) ، ولكنه قتل ،

ويبدو أن الاسباب الشخصية لعبت دورا هاما وبارزا وكانت من الاسباب الحقيقية للحملات الصليبية على منطقة الشرق الاسلامى ، فقد ذكرت بعض المراجع (٢) أن جودفرى دى بوايون وضع هذه الخطة لاحتلال مصر اشباعا

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين جـ ١ ص ١٤٤ .

Caffari; Annali Genovesi di Caffaro e dei Suol. (Y)

<sup>(</sup>٣) وكذلك باركر ، الحروب الصليبية ، ص ٤٨ ،

لرغبته في الانتقام بسبب ما لحقه من اهانة أثناء زيارته لمدينة بيت المقدس ، حيث صفعه أحد حراس المدينة المقدسة حينذاك ، فقد حدث ذلك في رحلته مع صديقه الكونت روبرت الفلاندرز Robert of Flanders وبعض القادة الصليبيين حيث أبحر الجميع على السفينة الجنوية بوميلا Pomella من ميناء جنوه الى الاسكندرية ، وفي هذه الاوقات التقى جودفرى دى بويون بالخليفة الفاطمى المستعلى بالله وبوزيره الافضل بن بدر الجمالى ، واتفق معهما على مجىء الصليبيين لمساعدة الفاطميين في القضاء على السلاجقة السنيين الذين هددوا بغزو مصر بعد أن تملكوا الشام ، وزعزعوا نفوذ الدولة الفاطمية في المنطقة ، وفي مقابل ذلك يحصل الصليبيون على الاجهزاء الشمالية من بلاد الشام بما في ذلك انطاكية ، ويحتفظ الفاطميون بالاجزاء الجنوبية بما في ذلك بيت المقدس ، وتشير بعض الروايات التاريخية ان هذا الاتفاق تم أثناء حصار الصليبيين لدينة انطاكية أوائل عام هذا الاتفاق تم أثناء حصار الصليبيين لدينة انطاكية أوائل عام

وعندما خلف آخوه بلدوین الاول على مملكة بیت المقدس الصلیبیة بدأ فی تنفیذ هذه الخطة التی تهدف الی توسیع مملكة بیت المقدس نحو الجنوب ، وذلك بالاستیلاء علی مصر ، لیعزلها عن بقیة العالم الاسلامی ولیقطع طریق التجارة بینها وبین هذه الدول ، ولیضمن عدم وقوع الامارات الصلیبیة بین شقی الرحی ، المتمثلة فی قیام الجبهة الاسلامیة المتحدة من العراق والشام ومصر ، الان قیامها خطر علی الوجود الصلیبی فی منطقة الشرق الادنی ،

# الاستبلاء على وأدى عربة:

بدأ بلدوين بالاستيلاء على وادى عربة جنوب البحر الميت ، واقسام حصن الشوبك سنة ٥٠٥هـ/١١٥م ليجعل منه ومن وادى عربة (١) مركزين متقدمين للقوات الصليبية للهجوم على مصر وللدفاع عن مملكة بيت المقدس

<sup>(</sup>۱) وادى عربة: موضع في ارض فلسطين · البغدادى : مراصد الاطلاع ، ج ٢ ص ٩٢٨ .

الصليبية ، فضلا عن تهديد الحجاج المسلمين وهم فى طريقهم الى الحرمين الشريفين ، ولم يلبث بعد ذلك أن سار الى أيله ( ايلات )(١) على خليج المعقبة ، وأقام بعض المراكز العسكرية بها ، ثم واصل سيره جنوبا حتى وصل مع مجموعة من فرسانه الى دير سانت كاترين فى جنوب شبه جزيرة سيناء ، وأراد ومن معه النزول فى الدير ، فرفض رهبانه خوفا من الخليفة الفاطمى الامر باحكام الله بن المستعلى فى مصر فعادوا الى بيت المقدس ،

### العودة الى القدس وتكرار المحاولة :

لم يتخل بلدوين الأول عن تحقيق حلمه بالاستيلاء على مصر ، فخرج في مائتي فارس قبل وفاته ببضعة شهور (١١١٨م/٥١١٥ه) وعبر الطريق الساحلي من غزة الى العريش ومنها سار الى الفرما فوصلوها يوم ٢١ مارس فوجدوها خالية من أهلها ، عامرة بالزاد والمؤن ، لأن أهلها تركوها خوفا من الصليبيين ، فدخلوها وأحرقوا المسجد الجامع بالمدينة ، وخربوا مساجدها ثم واصلوا سيرهم الى مدينة تانيس على بحيرة المنزلة ،

وفيها اصيب بالمرض نتيجة تناوله اكلة سمك من البحيرة ، فانصرف عائدا ، وقبل ان يصل الى العريش داهمه الموت ، فشق اصحابه بطنه وصبروه ، ورموا باحشائه هناك في المكان الذي يعرف اليوم بسبخة بردويل ( بحيرة البردويل ) نسبة اليه ، وهي على بعد ، 9 كم شرقي بورسعيد ، وسوف تظل فكرة الاستيلاء على مصر في مخططات الصليبين حتى تتاح لهم فرصة تنفيذها خاصة وأن طريق التوسع أمامهم في الشام أصبح أمرا متعذرا بعدما اصبحت الشام كلها في ايدي نور الدين محمود ،

<sup>(</sup>۱) ایلات : علی ساحل بحر القلزم مما یلی الشام ، وهی مدینة الیهود الذین اعتدوا فی السبت ، البغدادی : مراصد ، م ۱ ص ۱۳۸ ، یاقوت : م ۱ ص ۲۹۲ ،

وسيجد عمورى Amalric I (۱) ملك بيت المقدس الفرصة سانصة للزحف على مصر عندما يتحرك نور الدين محمود ، ويبعث بجيوشه اليها ، ويرجع السبب في ذلك الى ضعف أواخر الخلفاء الفاطميين في مصر (۲) والنزاع الذي دب بين الوزير شاور (۳) وصاحب الباب ضرغام (۱) وفرار شاور الى نور الدين محمود في الشام في ۷ ربيع أول سنة ۸۵۵ه/۱۱۳۸م يستنجد به ضد ضرغام الذي استولى على الوزارة منسه ، وتعهد شساور لنور الدين محمود أن يدفع اليه ثلث ايراد مصر ، وأن يعلن ولاءه الى نور الدين محمود عندما تعود اليه مقاليد الحكم ،

### الحملة النورية الأولى ٥٥٩هـ/١١٦٣م:

وافق نور الدين محمود على هـذا العرض ليحقق هدفه في استكمال تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة التي تمكنه من مجابهة الصليبيين • واسترجاع المدن التي احتلوها على الساحل •

وأمر بمسير جيش كبير بقيادة أسد الدين شيركوه الذى صحب معه ابن أخيه صلاح الدين الآيوبى • وكان فى السابعة والعشرين من عمره • سار هذا الجيش وفى معيته الوزير الهارب شاور ، وخرج نور الدين محمود بجيش آخر الى أطراف الامارات الصليبية المجاورة لحدود بلاده ، لكى يشغل الصليبين عن التعرض لجيش شيركوه ،

سار اسد الدين شيركوه بجيشه شرقى الكرك والشوبك فوصل الى

<sup>(</sup>۱) عمورى Amalric I ولى الملك بعد أخيه بلدوين الثالث .

<sup>(</sup>۲) راجع ابن واصل: (مفرج ، ج ۱ ص ۱۳۷–۱۳۸ ) حیث یذکر « ۰۰۰ والحکم للوزراء ، من قهر بالسیف اخذها ، والخلفاء بمصر تحت قهرهم ، وکان الامر کذلك من أیام المستنصر بالله » .

<sup>(</sup>٣) شاور : هو شاور بن مجير السعدى ( أبو شجاع ) ابن واصل نفس المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) ضرغام : هو ضرغام بن سوار وكان يلقب ( بالمنصور ) ابن واصل نفس المرجع .

العقبة (١) ومنها الى صدر (٢) ثم الى السويس حتى وصل الى البركة (٣) ، وعلم ضرغام فاصابه الفزع لان الجيش الفاطمى في مصر كان على درجة كبيرة من الضعف والتفكك .

واسرع ضرغام الى الاستعانة بالصليبيين فارسل الى عمورى ملك بيت المقدس يطلب مساعدته ضد جيش نور الدين محمود • وتعهد له بدفع مبلغ كبير من المال ومن الطبيعى أن يقبل عمورى هذه الدعوة فورا ، الانها تتفق ومخططه في التوسع جنوبا نحو مصر وامر بمسير الجيش الى مصر •

وصل شيركوه الى مصر بجيشه قبل ان تصل جنود عمورى من الصليبيين ولقى الجيش الفاطمى بقيادة ناصر الدين اخى ضرغام فى بلبيس فهزمه وفر ناصر الدين مع فلول جيشه الى القاهرة ، وتتبعه اسد الدين شيركوه بجيشه ، ودخل القاهرة فى اواخر جمادى الأولى سنة ١٩٥٩هـ/١١٦م حيث التقى بضرغام نفسه على رأس جيش آخر فانزل به الهزيمة ، فتخلى الجنود عنه وتركه جميع أعوانه ، فقتله بالقرب من مشهد السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد بن الحسن بن على ، رضى الله عنهم ، كما قتل اخاه وكثيرا من جنوده واعيد شاور الى منصبه فى الوزاره(٤) ،

عسكر أسد الدين شيركوه بجيشه في بلبيس - شرقى الدلتا - ليدفع الصليبيين عن مصر ، ولكن شاور طلب منه العودة الى الشام(ه) ، ورفض

<sup>(</sup>۱) العقبة : كانت تسمى عقبة ايله ثم اختصر الاسم بعسد ذلك ( المقريزى ) الخطط ج ۱ ص ۲۹۸ -۳۰۰ .

<sup>(</sup>٢) صدر : يذكرها ياقوت بانها قطعة خراب في الطريق من ايله الى القاهرة ،

<sup>(</sup>٣) البركة : هى بركة الجب وتقع فى الجهة البحرية (شمال) من القاهرة : عرفت اولا بجب عميرة ثم بارض الجب ، وفى زمن المقريزى سميت بركة الحجاج لنزول الحجاج فيها عند خروجهم من مصر وعند عودتهم لها سالمقريزى ، الخطط حـ ٣ ص ٢٦٧-٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: الكامل: جـ ١١ ص ٢٩٩٠

<sup>(</sup>٥) أبو شامة : الروضتين ، جد ١ ص ١٣١ .

، أن يعطيه الميال الذي تعهد به ، فاتخذ اسد الدين شيركوه اقليم الشرقية معسكرا لجنوده ، وتحصن به واصبح تحت سيطرته وحكمه (١) ،

عندئذ لجا شاور الى الصليبيين كما فعل ضرغام من قبل • ووعد عبورى ملك بيت المقدس مبلغا كبيرا من المال نظاير مساعدته • ورحب عمورى هذه المرة كذلك • فريما يتحقق حلمه في امتالك مصر • واسرع بالمسير بالجيش ، لانه كان يخشى ان امتلك نور الدين محمود مصر ، تصبح قوى الصليبيين واماراتهم واقعة بين شقى الرحى • محصورة من الشمال والجنوب تحيط بها قوى نور الدين محمود في الشام ومصر ،

وصل عمورى بجيشه وحاصر بلبيس ، وانضمت اليه قوات شاور واستمر البحصار ثلاثة شهور (٢) والمدينة صامدة لم ينالوا منها غرضا ، مع أن أسوارها من طين وليس لها خندق يحميها ، ووصلت هذه الاخبار الى نور الدين محمود ، فجمع جيشه وهاجم المدن الصليبية القريبة منه ، وشدد هجومه على حارم وبانياس (٢) وطبرية وغيرها ،

وعلم عمورى بما فعله نور الدين محمود ، وأنه استولى على حارم فخاف على مملكته فى بيت المقدس ، وعرض الصلح على أسد الدين شيركوه بشرط خروج الفريقين معا من الاراضى المصرية ، ووافق شيركوه لشدة نقص الأمدادات والأقوات عنده ولغلبة جند عمورى وشاور على جنوده ، وخرج بجنوده عائدا الى الشام فى ذى الحجة سنة ٥٥٩ه/١٦٤م ، وعاد عمورى

Frank & A Barrell

Wiet; L'Egypte Arabe, p. 294.

<sup>(</sup>۱) ابن تغزی : النجوم الزاهرة جـ ٥ ص ٣٤٧ ٠

<sup>(</sup>٢) حبشى : نور الدين والصليبيون ص ١٠٧ ، ابن واصل : مفسرج ،

<sup>(</sup>٣) ابن واصل ، مفرج ، ج ١ ص ١٤٠ ، وكذلك :

الحملة النورية الثانية ٢٦٥ه/١١٦٨م:

انسحب كل من الرجلين ( اسد الدين شيركوه وعمورى ) مضطرا ومكرها ولكنه كان يفكر في العودة اليها طمعا في شروتها ، واستغلالا لموقعها . وشجعهما على ذلك ما لمساه بنفسيهما من ضعف شديد أصاب مصر ، فقد وقف اسد الدين شيركوه على سوء احسوال المحكومة الفاطمية في مصر ، واكتشف مواطن الضعف فيها ، وتطلع أن يعود اليها ليفتحها ، ويكون نائبا لنور الدين محمود عليها ، وساعدته الظروف بتشجيع الخليفة العباسي لكل مشروع يرمى الى اسقاط الخلافة الفاطمية ، ومكاتباته الى جميع الأمراء يطلب اليهم مساعدة اسد الدين شيركوه (١) ثم أخذ اسد الدين شيركوه يتلمس الاسباب عند نور الدين • ويلح عليه حتى يزوده بجيش اكثر عددا من الجيش الأول ، وأوفر عتادا وعدة ، لكي يعسود به الى مصر (٢) وأخسد يشرح لنور الدين محمود تخوفه من هجوم صليبي عليها وامتلاكها • وقد ترده نور الدين محمود في أول الامر خشية تفرق قواته في الوقت الذي كثرت فيه الاشتباكات بينه وبين الامارات الصليبية القريبة منه • ولكنه كان مدفوعا في نفس الوقت للموافقة على ما طلبه شيركوه لكي يضم مصر اليه لاستكمال تكوين الجبهة الاسلامية الموحدة خاصة وانه كان سنى المذهب . ويرى في وجود خلافة فاطمية شيعية في مصر سببا من الاسباب التي تؤدي الى استمرار ضعف الأمة الاسلامية ، ويعطله عن تحقيق الهدف الذي يسعى اليه ، لذلك فكر في القضاء على الخلافة الفاطمية في مصر .

امر نور الدين محمود بخروج جيش كبير مع اسد الدين شيركوه وساعدته الظروف السياسية عندما ارسل الخليفة العاضد الفاطمى الى نور الدين محمود يشكو من ظلم شاور واستبداده (٢) وكان نور الدين محمود

<sup>،</sup> الأيوبيون : الأيوبيون : William of Tyro, II; p. 314. (١) مرى ٣٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی : النجوم ج ۵ ص ۳٤۸ .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : الباهر ص ١٣٢ .

حانقا على شاور بسبب غدره وخيانته وعدم وفائه بوعده الذى اتفق عليه مع نور الدين محمود ولانه استنجد بالصليبيين اعداء الدولة الاسلامية · ولهذا عجل بارسال حملة شيركوه الثانية على مصر ·

خرج شيركوه ومعه صلاح الدين الأيوبى في الفي فارس غير الوف من المشاة وتحركوا في ربيع الأول ١٥٨هـ/١١٩م(١) وسار نور الدين محمود في قوات أخرى خلفهم ليحمى ظهرهم حتى وصلت الحملة اطراف الشام واستمرت الحملة في مسيرها حتى دخلت مصر ووصلت الى اطفيح (٢) ومنها عبر شيركوه وجيشه نهر النيل وعسكر في الجيزة على الضفة الغربية من النهر في مواجهة الفسطاط بمصر القديمة واقام بها أربعا وخمسين يوما (٢) حتى تتضح له نوايا شاور ٠

ارسل شاور الى عمورى يستنجد به للمرة الثانية ، وأسرع عمسورى بالخروج على رأس جيشه فى نهاية ربيع الآخر سنة ١١٦٧/ه٥٦٢م ، وعسكر شاور بالجيش الفاطمى فى مدينة بلبيس انتظارا لوصول حليفة عمورى ، ولما وصل عمورى بجيشه وتكامل لقاء الحليفين ، اتجهت الجيوش الصليبية والفاطمية الى مصر وعسكرت على الضفة الشرقية من النيل فى مواجهة قوات شيركوه ، وتمكن عمورى من عقد اتفاق مع شاور يقضى بدفع ، ١٤ الف دينار للقوات الصليبية نظير مساعدتهم له فى طرد قوات نور الدين محمود بقيادة شيركوه ، واجلائهم عن مصر ، واشترط عمورى أن يدفع شاور له نصف هذا المبلغ مقدما(٤) ومعنى ذلك أن شاور اتخذ من الصليبين حاميا له وللخلافة الفاطمية فى مصر ، وقد حرص عمورى على اضفاء الصبغة الرسمية

<sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين جد ١ ص ١٤٢ ، وسبط ابن الجوزى : مرأة الزمان جد ٨ ق ١ ص ٢٦٨ ٠

<sup>(</sup>۲) مدينة قديمة كانت تسمى في العصر اليوناني ( افرودتيو ) وهي الآن قرية في مركز الصف بالجيزة ، على مبارك : الخطط ح ٨ ص ٧٧-٧٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة: المرضتين ، جرا ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>٤) ابن واصل: مفرج جرا ص ١٥٠٠

على هذا الاتفاق · فبعث سفارة من خاصته الى الخليفة الفاطمى العاضد لدين الله ( أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله ) حيث حصلت على موافقته على هذا الاتفاق ·

عبر الجيشان المتحالفان ـ جيش عمورى وجيش شاور ـ نهر النيل الى الضفة الغربية وكانت الاخبار قد وصلت الى اسد الدين شيركوه عن هـذا التجمع الكبير من هذين الجيشين ، وأدرك شيركوه حرج موقفه بعد عبـور خصومه للنيل وضرب معسكرهم في جزيرة الروضة ،

فقرر الانسحاب الى جنوب مصر ولعله اراد بهذا الانسحاب أن ينهك قسوة خصومه بسبب سيرهم هذه المسافة الطويلة فيتمكن من ملاقاتهم والدخول معهم في حرب سريعة ، وانزال الهزيمة بهم ٠

وعسكر اسد الدين شيركوه بقواته بالأشمونين قريبا من المنيا في مكان يعرف بالبابين ولما علم أسد الدين شيركوه بكثرة عدد الصليبيين والمصريين وما معهم من عتاد وعدة ، خشى على جنوده واستشار معاونيه ، فاشاروا عليه بعبور النيل الى الجانب الشرقى والعودة الى الشام ، وخالفهم في رايهم الامير شرف الدين برغش احد مماليك نور الدين محمود وقال لهمم : « من يخاف القتل والاسر فلا يخدم الملوك ، بل يكون في بيته مع امراته ، والله لئن عدنا الى نور الدين من غير غلبة وبلاء نعذر فيه ، لياخذن أموالنا ، وما معنا من الاقطاع والجامكية (۱) وليعودن علينا بجميع ما اخذناه منه من يوم خدمناه والى يومنا هذا ، ويقول تأخذون أموال المسلمين وتفرون من عدوهم ، وتسلمون مثل مصر الى الكفار » (۲) فاخذ أسد الدين شيركوه بهذا الرأى ووضع خطته مع ابن أخيه صلاح الدين الايوبى على أن يكون في

<sup>(</sup>۱) معناها المراتب Dozy; Supp. Diot. Arab ، ابو شامة : الروضتين ، ج ۱ ص ۱۶۳

۲) ابن واصل : مفرج ج ۱ ص ۱۵۰ .

<sup>(</sup>م ٥ - صلاح الديث )

القلب ومعه معظم العساكر لأن جنود الفاطميين والفرنجة يجعلون هجماتهم على القلب ، وأعطى تعليماته الى صلاح الدين بعدم الهجوم على خصومهم ، وأن يتقهقروا أمام هجماتهم وهم متماسكون واذا عادوا الى مكان المعركة فارجعوا في اعقابهم في تماسك وحذر .

انتقى اسد الدين شيركوه مجموعة من المقاتلين والفرسان وجعلهم معه في الميمنة ، فلما اندفع الصليبيون والفاطميون في هجومهم على القلب في جمادى الآخرة سنة ٢٥٨ه / ابريل ١١٦٧م نفذ صلاح الدين الخطة الموضوعة ، وتقهقر فتبعته تلك القوات ، وعندئذ اتيحت الفرصة لاسد الدين شيركوه ومن معه من الفرسان في الانقضاض على مؤخرة الجيشين الحليفين ، وأنزل بهم الهزيمة المرة ، ولم يترك منهم سوى الجريح ، فلما عادت القوات المتحالفة (صليبية وفاطمية) ورأوا الهزيمة التي أبادت عسكرهم ، عادوا من فورهم الى الضفة الشرقية من النيل حيث كان معسكرهم عند الفسطاط(١) ، ويقول صاحب الروضتين (٢) عن هزيمة الفرنج : « وكان هذا من أعجب ما يؤرخ أن الفي فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل » ، وكان من المكن أن ينجح شيركوه في امتلاك القاهرة لو أنه تعقب عمورى وجيشه بعد الهزيمة مباشرة ، ولكنه أخذ يسير ببطء على الضفة الغربية للنيل حتى وصل الى الاسكندرية فسلمها أهلها اليه لميلهم الى المذهب السنى ، وتعبيرا منهم عن استيائهم من تحالف شاور مع الصليبين (٢) .

اناب اسد الدين شيركوه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبى على الاسكندرية ، وترك معه حامية من الجند يقدر عددها بحوالى الف جندى ،

وعاد شيركوه بمن معه من الجند الى الصعيد فاستولى عليه ، وجبى

<sup>(</sup>١) ابن واصل : مقرج جـ ١ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : ج آ ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>۳) ابن تغری بردی : الشجوم : جه م ۳۵۹ ، وأبو شامة : الروضتين ه ۱ م ۱۲۵ ،

امواله واقام به ، وكانت هذه مدة كافية لعمورى وشاور ان يصلح كل منهما جنده ، ويعيد تنظيمه لمعاودة الهجوم ضد شيركوه ،

### عمورى وشاور يهاجمون الاسكندرية:

ووجد عمورى وشاور فرصتهم في الاسكندرية لعلهم يحسرزون نصرا حاسما على صلاح الدين الأيوبى ، فساروا اليها وحاصروها من البر والبحر . وشددوا عليها الحصار حتى قل عند اهلها الطعام وصمد صلاح الدين الأيوبي وصمد معه شعب الاسكندرية الى أن ساءت حالتهم(١) وأصبح موقف صلاح الدين حرجا لقلة عدد جنوده ، وارسل الى قائده اسد الدين شيركوه يطلب منه النجدة فاسرع شيركوه بجنوده نحو القاهرة يريد حصارها والاستيلاء عليها ، فاضطر شاور وعمورى الى رفع المصار عن الاسكندرية ، وعادوا الى القاهرة خوفا من سقوطها في يد اسد الدين شيركوه وارسل عمورى وشاور من ينوب عنهما في طلب الصلح من أسد الدين شيركوه • وكان الدافع لذلك أن الأخبار وصلت عموري بتشديد هجمات نور الدين محمود على ممتلكات الصليبيين في الشام خاصة في بانياس وحصن الأكراد (٢) فتقدم بطلب الصلح ووافق اسد الدين شيركوه بعد ان دفع له الصليبيين والفاطميون خمسين الف دينار (٣) ، واشترط عليهم عدم بقاء الصليبين في مصر فوافقوه على ذلك في شوال من هذه السنة • ولكن عموري لم يخرج من مصر الا بعد أن عقد اتفاقية سرية مع شاور تنص على بقاء حامية صليبية تشرف على ابواب القاهرة ، وتدافع عنها اذا ما فكر شيركوه في العودة اليها ، وان يدفع شاور جزية سنوية قدرها مائة الف دينار(٤) وأن يكون له مندوب خاص يشارك مع شاور في شئون الحكم .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل ، ج ١١ ص ٣٢٦٠

Wiet; op. cit., p. 296. (Y)

<sup>(</sup>٣) المقدسي : الروضتين ، ج ١ ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج ج ۱ ص ۱۵۵ ، وابن تغری بردی : النجوم ، ج ۵ ص ۳۵۰ .

### الحمِلة النوريةِ الثالثة ٢٥١٥–٥٦٥هـ/١١٦٨ :

لم يكن اسد الدين شيركوه هو السباق الى دخول مصر فى هذه الحمسلة كما حدث فى المرتين السابقتين ، وانما كانت الحامية الصليبية التى ابقاها عمورى فى مصر هى السبب فى دفع القوات الصليبية الى المجىء الى مصر لامتلاكها ، فقد تمكنت هذه القوات من الاطلاع على عورة مصر وطمعوا فيها ، وايقنوا أنه ليس لديها القوة التى تذود وتدافع بها عن نفسها أمام أى راغب وطامع فيها(١) ، فقد كتب ضباط الحملة الصليبية الى عمورى وأخبروه بخلوها من التحصينات والمواقع ، وهونوا عليه أمرها ، وانضم الى هؤلاء الصليبين نفر قليل من أعيان المصريين ممن غلبوا مصلحتهم الشخصية ، ومنفعتهم الذاتية ، ودفعهم عامل الحقد على شاور والكيد له أن يتخذوا من خيانة أوطانهم ، وبيع دينهم بدنياهم ، والتغاضى عن شرفهم وكرامتهم ، وسيلة للوصول الى ماربهم ، فكتبوا الى عمورى بسرعة شرفهم وكرامتهم ، وسيلة للوصول الى ماربهم ، فكتبوا الى عمورى بسرعة الحضور لامتلاك مصر ، وكان من ضمن هؤلاء الضونة يحيى بن الخيساط وكان من قواد الجيش الفاطمى فى مصر وكذلك ابن قرجلة (٢) .

### عمورى يستعين ببيزنطة:

رأى عمورى أنه لابد من الاستعانة بقوة خارجية ، فاتجه الى الدولة البيزنطية باعتبارها أقرب الدول المسيحية اليه ، وعقد مع امبراطورها

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج ج ۱ ص ۱۵۵ ، وابن تغری بردی : النجوم ، ج ۵ ص ۳۵۰ .

<sup>(</sup>۲) كان يحيى بن الخياط من قواد الدولة في عهد وزارة الصالح طلائع ابن رزيك ، ثم أصبح من رجال شاور ، بل أصبح اسفهسلار العساكر في أول عهده ، ولكنه اختلف معه في عهد وزارته الثانية وخرج عليه في مدينة قوص وطلب الوزارة لنفسه ، ولكن الكامل بن شهاور هزمه واخضع حركته ، أبو شامه : الروضتين ، ج ١ ص ١٧٠ ، ٢٢٦ ، وعماره ويمنى : النكت العصرية ، ص ٣٥ ، ٦٩ ، ٧٨ ، ٣١٨ ، ٤٩٥ ، وابن الاثير : الباهر ص ١٣٨ .

مانویل کومنین حلفا ، ودعم هذا الحلف بالزواج السیاسی حیث تزوج بابنة اخی الامبراطور ( الامیرة ماری ) وکان السفیر فی هذا الامر هو المؤرخ الصلیبی ولیم الصوری William of Tyre ، وکان الاتفاق ان تقسوم حملة مشترکة من البیزنطیین والصلیبین لاحتلال مصر ، ولکن حالت مشساغل الامبراطور فی البلقان دون تنفیذ هذا الاتفاق ، وطلب تاجیله بعض الوقت ، وکان ذلك من حسن حظ مصر ونور الدین محمود ، وکان من المکن لعموری ان ینتظر بعض الوقت لولا آن شاور تنکر لوعوده والالتزامات التی ارتبط بها مع عموری سكعادته سفی الاتفاقیة التی آبرمت قبل ذلك ، ویبدو ان شاور اضطر تحت ضغط الرآی العام الاسلامی من جانب ، وخشیة آن تضیع مصر من یدیه اذا ما دخلها البیزنطیون وعموری معا من جانب آخر ، اضطر الی آن یغیر سیاسته ویقلبها راسا علی عقب سفاتصل بنور الدین محمود طالبا مساعدته علی التخلص من القوة الصلیبیة الموجودة فی مصر (۱) ،

عجلت هذه العوامل بقدوم عمورى الى مصر بجيشه منفردا دون حليفه ووصل الى بلبيس أوائل صفر ١١٦٨ه/١١٨م ووقف شعب بلبيس مع المحامية المصرية الموجودة بها يقاومون معا عمورى وجيشه ، واستبسلوا في الدفاع عن بلدهم • فلجا عمورى الى الشدة حيث قتل وسبى وأسر منهم الكثير (٢) ثم انحدرت قواته مسرعة نحو القاهرة وعسكرت جنوب الفسطاط في العاشر من صفر في مكان يسمى بركة الجيش • وأصيب شاور بالهلع والفزع لحسرج موقفه ، وضعف مركزه ، وقرب زوال سلطانه • فحاول أن ينقذ ماء وجهه فبدأ يستعد للدفاع عن القاهرة • وأمر باخلاء الفسطاط ، ونهبها وحرقها ، وظلت النار مشتعلة فيها أربعة وخمسين يوما ( من ٩ صفر حتى ٥ ربيع الكثر ) (٢) •

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفسرج الكروب ، ج ۱ ص ۱۵۷ ، أبو شامة : الروضتين ، ح ۱ ص ۱۷۸ ·

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : الباهر ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>٣) المقدس : الروضتين ، أجد من ١٥٤ ٠

لجا شاور الى المداهنة والنفاق • فارسل الى عمورى يذكر له مودته ومحبته ، وأنه مجبر على هذا العمل ، لان المسلمين لا يوافقون على التسليم ، ويطلب الصلح لثلا يسلم البلاد الى نور الدين محمود ، ووافق عمورى وطلب ألف ألف دينار ، ولكن شاور قدم اليه مائة ألف وأخذ يماطل فى الباقى حتى يتضح له الموقف لأنه كان قد أرسل فى نفس الوقت الى نور الدين يطلب منه النجدة ضد عمورى • كذلك أرسل الخليفة الفاطمى العاضد بالكتب يطلب النجدة من نور الدين ، ولكى يثير شعوره ويحثه على الاسراع ، أرسل فى طلى هذه الكتب خصلات من شعور نسائه ونساء القصر ، وتعهد الخليفة العاضد بتقديم ايراد ثلث البلاد الى نور الدين محمود ، وأن يقدم المعونات اللازمة الى شيركوه من مصر .

استجاب نور الدين محمود لهذه الاستغاثة التي وصلت اليه من الخليفة الفاطمي بمصر وأمر بمسير جيش كبير بقيادة اسد الدين شيركوه ، بعد ان جهزه بالعتاد والمال وقد أنفق على تجهيزه مائتي الف دينار ، وأعطى كل فارس عشرين دينارا غير محسوبة من المخصصات الثابتة له في الديوان(١١) .

وحاول صلاح الدين الايوبى عدم الخروج في هذه الحملة نظرا لما اصابه في الاسكندرية ومما سببه أهلها على أيدى الصليبين ولكنه اضطر الى الخروج مع عمه أسد الدين شيركوه بعد الحاح عمه ورغبة نور الدين محمود الذي الزمه بالخروج (٢) وقد ذكر صلاح الدين ذلك بنفسه في حديثه للقاضى بهاء الدين بن شداد قاضى حلب - في قوله « كنت أكره الناس في الخروج في هذه الوقعة ، وما خرجت مع عمى باختيارى » (٣) ، تحرك

<sup>(</sup>١) العماد الاصفهاني : البرق الشامي . ق ١ ورقة ٥٠ ٧٦٠ .

<sup>(</sup>۲) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ١٥٥ ، ابن واصل : مفرج الكروب ج ١ ص ١٥٩ -١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ص ١٥٩

<sup>(</sup>٣) ابن شداد : النوادر ، ص ٣٩ .

جيش نور الدين محمود بقيادة اسد الدين شيركوه في ربيع الاول ١٦٥ه / ١١٦٨ وسلك طريق الصحراء حتى يتفادى الدغول في حرب مع القوات الصليبية ، فوصل القاهرة في ٥ ربيع الآخر سنة ١٥٥ه ، والتف المصريون حوله ورحبوا به ، ليدفعوا به الصليبين عن انفسهم ، فادرك عمورى صعوبة موقفه ، واستحالة الاستيلاء على القاهرة بعد أن انضم أهلها الى شيركوه وقواته ، فارتد الى بلبيس منسحبا مع قواته الصليبية ، ومنها اسرع بالعودة الى مملكة بيت المقدس في أواخر صفر ١٥٥ه / آخر نوفمبر ١١٦٨م(١) وهكذا كان انضمام شعب مصر الى أسد الدين شيركوه ، وقوات الشام واتحاد كلمة المسلمين من أهم الأسباب التى دفعت عمورى ، والقوات الصليبية الى الانسحاب من مصر وتركها خوفا من أن يصابوا بهزيمة محققة على أيدى هذه القوات الاسلامية العظيمة ، وخشية أن يهاجم نور الدين محمود بقايا القوات الصليبية في الشام ، فينزل بها هو الآخر هزيمة ساحقة .

لقى اسد الدين شيركوه فى القاهرة ترحيبا كثيرا واحبه المصريون لانه دفع عنهم ظلم الصليبيين ، وظلم شاور ، ورحب الخليفة العاضد بمقدمه واستقبله ، وخلع عليه الوزارة وكرمه ، وتقرر له ولقواته الجرايات الكثيرة والاقامات الوافرة (٢) .

اضطربت نفس شاور لهذه النتيجة التى وصل اليها اسد الدين شيركوه واحس أن سلطانه زائل لا محالة ، فامتلا حقدا وغيظا ، واخذ يتظها بالورع والتقوى ، ويذهب كل يوم لزيارة قبر الامام الشافعى ( رضى الله عنه ) ليجذب اليه قلوب المصريين ، ولجأ الى المصانعة ، وتقرب الى الدين شيركوه ، وفي نفس الوقت دبر له مؤامرة للفتك به .

بأن يدعوه مع أمرائه لوليمة ثم يقبض عليهم ويتخلص منهم ، ولكن

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الباهر ، ص ٢٥٠ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مقرح بم ١، ص ١٣١٠

ولده الكامل (بن شاور) اعترض ونهاه وقال له: « والله لئن عزمت على هذا الامر لاعرفن أسد الدين شيركوه » فقال أبوه « والله لئن لم نفعل لنقتلن جميعا » فأجابه الابن ، ، « صدقت » ، ولئن نقتل ونحن مسلمون والبلاد بيد المسلمين خير من أن نقتل وقد ملكتها الفرنج ، وليس بينك وبين عود الفرنج الا أن يسمعوا بالقبض على أسد الدين شيركوه ، وحينئذ لو مشى الخليفة العاضد الى نور الدين لن يرسل جنديا واحدا ، ويملك الفرنج البلاد »(۱) فعاد شاور الى أسلوب الماطلة في تنفيذ العهود والالتزامات التى لنور الدين محمود ،

اجتمع اعيان المصريين وقالوا لاسد الدين شيركوه: ان شاور سبب فساد البلاد والعباد وطالبوا بقتله ، وانقاذ المسلمين من شره(٢) وتدارس شيركوه وصلاح الدين الايوبي وسائر الامراء ما طلبه المصريون من فتبين لهم خيانة شاور وغدره ، وعدم وفائه بالعهود ، وقرروا قتله ، وانتهز صلاح الدين الايوبي ومعه الامير عز الدين جوديك فرصة قدوم شاور لزيارة أسد الدين شيركوه الذي كان في مسجد الامام الشافعي ، واصطحباه الي هناك ، وفي الطريق قبضا عليه وأودعاه سجينا في خيمة ، ولما علم الخليفة العاضد بالخبر ، أمر بأن يحمل رأس شاور الي انقصر ،

وقتل شاور في السابع من ربيع الآخر سنة ٥٦٤هـ/١١٦٩م(٢) وانتهت حياته بعد أن استغل النزاع القائم بين الخلفاء والامراء والسلاطين والوزراء ليبقى على سلطانه ، فكان مقتله خاتمة للمتاعب التي تعرضت لها مصر في

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ١٥٦ -١٥٧ .

<sup>(</sup>۲) عاشور : الحركة الصليبية جـ ۲ ص ۷۰۱-۷۰۰ ، تشير بعض المراجع ان اعدام شاور كان بناء على اوامر الخليفة العاضد وان الذي قام بتنفيذه هو صلاح الدين ، (جب) : صلاح الدين ص ١١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) قام الامير عز الدين جرديك بتنفيذ حكم القتل في شاور وحز راسه وحملها مندوب الخليفة العاضد للقصر ، وليس صلاح الدين كما تذكر بعض المراجع ذلك ، راجع أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ١٥٧ – ١٥٨ .

اواخر العصر الفاطمى(١) ولم يعد للصليبيين من ينصرهم ، او يستنجد بهم ضد المسلمين كما كان يفعل شاور ،

### شيركوه وزيرا في مصر:

اعلن الخليفة العاضد تعيين اسد الدين شيركوه وزيرا له ، ولقبه الملك المنصور امير الجيوش ومما ورد في منشور الخليفة العاضد بتولية اسد الدين شيركوه الوزارة ما يلى « ١٠٠ الى السيد الأجل الملك المنصور سلطان الجيوش ولى الأثمة ، مجير الآمة ، اسد الدين ، كافل قضاة المسلمين ، وهادى دعاة المؤمنين ، أبى الحارث شيركوه ، عضد الله به الدين ، وامتع بطول بقائه أمبر المؤمنين ، وأدام قدرته وأعلى كلمته ، سلام عليك ، فأنه يحمد البيك الله الذي لا اله الا هو ويساله أن يصلى على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين حملى الله عليه وعلى آله الطاهرين ١٠٠ » وقد كتب الخليفة العاضد بخط يده في هذا المنشور تعبيرات منها « هنا عهد لم يعهد لوزير مثله ، ، » وختمه بالآية الكريمة « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، ، ، »

وسمح للناس بنهب قصر شاور ، واستقرت الأمور في مصر لاسد الدين شيركوه ومدحه الشعراء بقصائد كثيرة نختار أبياتا من بعضها (٢) .

بالجـــد أدركت ما أدركت لا باللعب

كم راحسة جنيت من دوحسة التعب

تمسل من ملك مصر رتبـة قصرت و

عنها الملوك فطالت سائر الراتب

فتحت مصر ، وارجو أن تصيير بها

ميسترا فتح بيت القدس عن كثب

<sup>(</sup>١) العريش : الآيوبيون ، ص ٣٨ •

٢١) سورة النحل الاية ١١ -

<sup>(</sup>٣) هذه الاببات مختارة من قصيدة بعث بها العماد الاصفهائي الكاتب من الشام ـ راجع أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ١٥٩ ٠

انت الذي هدو فسرد من بسسالته

. . . . . . . .

يشكو اليسك بنسو الاسلام 'يتمتهم

فقمت فيهم مقسام الوالد الحدب

في كل دار من الافسرنج نادبسة

بما دهاهم ، فقصد باتوا على ندب

من شر شاور انقذت العباد ، فكم

وكم قضيت لحسرب الله من ارب

ولكن الموت عاجل أسد الدين شيركوه ، فقد توفى بعد شهرين وخمسة أيام من توليه هذا المنصب ( توفى يـوم السبت ٢٢ جمادى الآخرة سنة ١٥٦ه / ٢٣ مارس ١٦٦٩م )(١) فخلفه ابن أخيه صلاح الدين يوسف الآيوبي(٢) .

وقبل أن ننتقل في دراستنا الى الدولة الايوبية في مصر والشام ينبغى أن نلقى نظرة سريعة بايجاز على نشاة وحياة وصفات مؤسس هذه الدولة ، لنقف على اثر البيئة التى تربى فيها ، ومدى ما تمتع به من صفات دفعته الى مركز الزعامة الحقة ، والقيادة الحكيمة ، لأن البيئة تؤثر في نشاة الفرد وتربيته ، وصفات هذا الفرد وسلوكه وإخلاقه عنوان لشخصيته ، وهذه أضواء مسلطة على الانسان يستطيع الباحث أن يستشف من خلالها الكثير من قدرات هذا الفرد ، هذه القدرات التى تمهد له سبل النجاح أو ترديه في مسالك الفشل .

(٢) ابن الاثير: الباهر، ص ١٤٠، وكذلك أبو شامة: المرجع السابق

<sup>(</sup>۱) كان اسد الدين شيركوه محبا لكثرة الاكل وخاصة اللحوم المدهنة ، فأصيب بسبب ذلك بالتخمة والخوانيق ، وكان يعانى منها كثيرا ولكنه لم يمتنع ، وكان موته بسبب خانوق عظيم قضى عليه ،

## الفصلالثالث

#### صلاح الدين الايوبى

#### نشاته وحياته وصفاته:

هو يوسف بن أيوب بن شاذى ، موطن أسرته بلدة دوين(١) وترجع أصولهم الى الأكراد الزاودية(٢) أحد بطون الهذيانية(٣) ، وكان شاذى قدم باسرته الى العراق ، ودخل ولداه نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه فى خدمة مجاهد الدين بهروز(٤) الخادم ، شحنة(٥) بغداد ، فلما رأى اخلاص نجم الدين أيوب ولاه دزدارا على تكريت(١) التى أعطيت له من قبل السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقى ،

اقام نجم الدين أيوب وأخوه أسد الدين شيركوه فى تكريت مدة من الزمان الى أن وقع صدام بين عماد الدين زنكى بن آقسنقر والخليفة العباسى المسترشد بالله الفضل بين المستظهر بالله سنة ١١٣٢هـ/١١٣٢م(٧) وأصيب

<sup>(</sup>۱) بلدة من نواحى أر"ان • آخر حدود أذربيجان بالقرب من تفليس ، فيها ولد نجم الدين أيوب والد صلاح الدين • راجع ياقوت : المعجم ، ج ٢ ص ٤٩١ وكذلك ابن خلكان : الوفيات ج ٣ ص ٤٧٠ حيث ضبطها دوين •

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی : النجوم ، ج ۲ ص ٤٥٠ ٠

<sup>(</sup>٣) المقريزى: السلوك ج ١ ص ٤٢٠

<sup>(</sup>٤) بهروز : كلمة أعجمية مكونة من لفظين : به ومعناها جيد ، روز ومعناها يوم ، فالمعنى يوم جيد ، أو طيب ، واسمه كاملا مجاهد الدين بهروژ بن عبد الله الغيائى ، وكان خادما روميا أبيض البشرة ، تولى شحنة بالعراق من قبل السلطان مسعود السلجوقى ، توفى فى رجب سعدة ، المداد مدد المداد مدد ١١٤٥/١٥٠٠ .

<sup>(</sup>٥) ومعناها رئيس الشرطة أو مدير الآمن المشرف على حراسة المدينة ، وكان الناس يطلقون هذا الاسم بمعنى الامير في العصور الوسطى ، وهو خطأ شائع في ذلك الوقت ، المقريزي : السلوك ، ج ١ ص ٣٥ ، ٣٦ ، Dozy : Sup. Dict. Arab. (art shihnah) عدالك ، وكذلك على المتعالى المتعالى

<sup>(</sup>٦) تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل ، ولها قلعة حصينة تطل على غربى دجلة • ياقوت : نفسه ، ج ١ ص ، وكلمة دردار معناها متولى القلعة ، دار = مالك أو حافظ ، راجع الحواليقى : المعرب ، ص ٢٦٧ •

<sup>(</sup>٧) راجع تفاصل هذا الصدام ( الحرب ) في المنتظم ، لأبن الجوزئ ( ج ١٠ ص ٢٨٦ ) وكذلك ابن الاثير : الكامل ، ج ١٠ ص ٢٨٩ ٠

عماد الدین زنکی بالهزیمة علی ید قراجة الساقی فی بغداد فانسحب الی تکریت(۱) ، فأقام له نجم الدین أیوب المعابر وقدم له السفن التی عبر بها نهر دجلة مع جنوده ، كما قدم له المساعدات وبالغ فی اكرامه ، فحفظ عماد الدین هذا الصنیع وهذا الجمیل لنجم الدین أیوب .

وحدث ان نجم الدین أیوب كان یرمی ذات یوم بالنشاب ، فاصیب مملوك بهروز الخادم بواحدة منها فقتل(۲) ، وخاف بهروز علی نفسه فامر باخراجهم من القلعة لانه كان غاضبا من قبل علی نجم الدین أیوب لتقدیمه المساعدة الی عماد الدین زنكی الذی حاصر الخلیفة فی بغداد ، ووقف یساعد مسعود بن محمد بن ملكشاه الذی حاول عزل اخیه الخلیفة ، ولكن عماد الدین هزم وفر الی تكریت ، فی هذه الظروف الصعبة التی كانت تمر بنجم الدین أیوب ولد یوسف ( صلاح الدین ) فی تكریت سنة ۳۳۵ه / تمر بنجم الدین أیوب ولد یوسف ( صلاح الدین أیوب فی تكریت لم تطل بعد ولادة صلاح الدین یوسف .

توجه نجم الدین ایوب باسرته ومعه اسد الدین شیرکوه الی عماد الدین زنکی فی الموصل ، فاحسن الیهما ، واقطعهما اقطاعات کثیرة ، وادخلهما فی خدمته ، وعندما فتح عماد الدین زنکی بعلبك جعل نجم الدین ایوب دزدارا علی قلعتها فی سنة ۵۳۵ه/۱۱۹م ، فقضی صلاح الدین یوسف بها طفولته وجرزا من شبابه ، حیث اشرف والده علی تربیته ، فقد كان نجم الدین ایوب ذا عقل راجح ، ورای سدید ، وسیرة حسنة(۱) .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الدولة الاتابكية ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) جاء في بعض المراجع أن أسد الدين شيركوه هو الذي قتل المملوك خطأ ونحن نميل الى ما اثنتناه .

<sup>(</sup>٣) ابن شداد : النوادر ، ص ٦ ، ابن خلكان : الوفيات ، ج ٣ ص ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: الدولة الاتابكية ، ص ٢١٣ .

ويبدو ان الظروف السياسية التي كانت تحيط بعماد الدين زنكي وطموحه في توسيع ملكه ، وضم الامارات المجاورة له والقريبة من الموصل لكي يحقق حلما طالما راوده وهو تكوين جبهة اسلامية متحدة من العراق والشام تنضم اليهما مصر لمجابهة الصليبيين وطردهم من الأراضي الاسلامية ، هذه الظروف وهذه المطموحات ربطت بين نجم الدين أيوب ومعه أخيه اسد الدين شيركوه وبين الاتابك عماد ألدين زنكي ، وسوف يستمر هذا الرباط في عهد ولده نور الدين محمود من بعده ،

فلما قتل عماد الدین زنکی فی جعبر سنة ۱۱۵۸/۱۱م راسلا مجیر الدین أبق مصاحب دمشق مواتابکه معین الدین أنر(۱) راسلا نجم الدین أیوب لیسلم لهما بعلبك مقابل اقطاع کبیر فی دمشق ، فوافقهما علی ذلك وسلم الیهما بعلبك ، ونزل عنی دمشق فی اقطاعه الجدید ، ویبرر بعض المؤرخین تسلیم بعلبك من جانب نجم الدین أیوب انه بعث الی الامیر سیف الدین غازی بن عماد الدین زنکی (صاحب الموصل) موهو الاخ الاکبر لنور الدین محمود مرغبته فی تسلیم بعلبك الیه ، ولکن سیف الدین غازی أبطا فی الرد علی نجم الدین أیوب ، فاضطر الی تسلیم المدینة الی مجیر الدین أبق خشیة الاستیلاء علیها عنوة ، فیحرم من الاقطاع الجدید الذی کان قد وعد به ،

ثم التحق اسد الدين شيركوه بخدمة نور الدين محمود وأخلص في عمله وأصبح مقربا عند نور الدين محمود ، ومقدما على سائر الامراء لما تميز به اسد الدين شيركوه من صفات جليلة حتى اقطعه نور الدين محمود مدينتى حمص والرحبة ،

<sup>(</sup>۱) بالفتح في معظم المراجع ، ولكن ابن واصل والذهبي يكتبانه بالضم كما في المتن ص ٥٠ وقد توفي معين الدولة اثر سنة ١١٤٩هه/١١٤٩م ودفن بدمشق بين دار البطيح والشامية ، راجع النعيمي : الدارس في المدارس م ٥٨٨ ، وابن الاثير : الباهر ، ص ١١٩ـ١١٠ .

تطلع نور الدين محمود الى امتلاك مدينة دمشق ، ليحقق بذلك مشروع الجبهة الاسلامية المتحدة الذى بدأه والده ، فأمر اسد الدين شيركوه بالكتابة الى أخيه نجم الدين أيوب المقيم فى دمشق وطلب منه مساعدة نور الدين محمود فيما هو عازم عليه ، وفى مقابل ذلك منحهما شيئا كثيرا من الاقطاع هناك ، وتمكن نجم الدين أيوب من تسليم دمشق اليه حسب الاتفاق ، وأصبح أسد الدين شيركوه مقدم جيوشه ،

يذكر المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين أنه كان شديد المواظبة على الصلاة في الجماعة ، حتى في حالات المرض التي المت به ، كما كان مواظبا على أداء السنن ، وكان يقوم جزءا من الليل ، كما كان محبا لسماع القرآن الكريم مشجعا على تلاوته ، فقد مر ذات يوم على صبى صغير وهو يقرأ القرآن بين يدى والده ، فاستحسن تلاوته ، فأوقف عليه وعلى أبيه جزءا من مزرعة ، كما كان محبا لسماع المحديث الشريف وتفسيره ، وكان خاشع القلب ، غزير الدمعة ، رقيق الاحساس ، فمما يرويه ابن شداد (١) عنه : القلب ، غزير الدمعة ، رقيق الاحساس ، فمما يرويه ابن شداد (١) عنه : فاذا مر بحديث فيه عبرة رق قلبه ودمعت عينه » .

كان كريما كثير العطاء ، لدرجة أن نواب خزائنه كانوا يخفون عنده شيئا من المال خشية أن يفاجئهم أمر مهم ، لعلمهم بانه متى علم بوجود مال في الخزينة أخرجه وأنفقه ، يروى المؤرخون أن جمعا من الوفود اجتمع عنده بالقدس الشريف ، وكان قد عزم على المسير الى دمشق ، ولم يكن في المخزانة مال يعطى منه هذه الوفود ، وحاول قاضيه ابن شداد اقناعه بصرفهم لظروف انتقاله الى دمشق ، ولكنه رفض وباع قرية من بيت المال ، ووزع ثمنها لهذه الجموع ، ولم يبق منه درهما واحدا (٢) .

<sup>(</sup>١) أبن شداد: النوادر السلطانية ، ص ١٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن شداد : المرجع نفسه ، ص ١٧ .

كان عادلا محبا للعدل والعدالة في كل شيء ، كثير الميل الى الرافة والرحمة ، ونصرة الضعفاء على الاقوياء ، كان يجلس للنظر في المظالم يومى الاثنين والمخميس ، تروى كتب السيرة والتاريخ الكثير عن مواقفه المشهورة في خلقه الرحيم وعدله وكرمه وحلمه ومحافظته على اقدار العلماء والقضاة وتكريمه لهم ، وكان - رحمه الله - لا يحب الفلاسفة والمعطلة والدهرية ومن يعاند الشريعة ، يروى ابن شداد(۱) قصة الرضيع المخطوف التى شاهدها بنفسه وقد جاءت أمه الصليبية وهي تعوى من البكاء ، فما كان منه الا أن أمر برد طفلها اليها ودفع لمن اشتراه تعويضا عن ثمنه ، ولم يبرح مكانه في تل الخروبة الا بعد ان اطمأنت على وليدها ، ثم أمر بها فحملت على فرس مي وطفلها والحقت بمعسكر الصليبيين ، وكان الذي دفع هذه الام لمقابلة صلاح الدين ما قاله لها امراؤها من أن صلاح الدين « رحيم القلب . . .

غ كان صابرا محتسبا ، ظهر صبره واحتسابه واضحا وهو معسكر بمرج عكا حيث اعتراه مرض اصاب نصفه الأسفل ( بدماميل = خراريج ) المته اشد الآلم ، فكان لا يستطيع المجلوس مطلقا ، ومع ذلك كان يركب ويمر على الأطلاب ( قواد الكتائب ) وينظم جنوده ، ويشرف على المعسكر ، وهو صابر على شدة الآلم وقوة ضرب الدماميل عليه ، بلغ عدد ما وهبه للمجاهدين من الخيل وهو على مرج عكا عشرة الآف فرس ،

ومن مظاهر شدة صبره واحتسابه مفارقة اولاده الصغار ، ورضساه بالبعد عنهم ، على الرغم من شغفه بهم وشدة حبه لهم ، واحتماله خشونة العيش والحياة في خيمة لحبه الجهاد ، مع قدرته على أن يعيش في رغد وترف كما كان يفعل الحكام والملوك سواه .

كان كثير التغافل عن ذنوب اصحابه ، يسمع من احدهم ما يكره

<sup>(</sup>١) الثوادر ، ص ١٥٨ــ١٥٨ .

ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه ، طلب ذات مرة الماء فلم يحضر ، وعاود الطلب في مجلس واحد خمس مرات فلم يحضر ، فقال يا اصحابنا ا والله قد قتلنى العطش اا فاحضر الماء اليه فشربه ولم ينكر التوانى في احضاره .

بلغت كثرة النفقة في الصدقات انه انفق كل ما يملك من أموال ولم يترك في خزائنه عند موته سوى سبعة وأربعين درهما فضة ، ودينار واحد ذهبا(۱) ولم يترك من بعده دارا أو عقارا أو أملاكا أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة (۲) ، ومع أنه كان قد عقد العزم على أداء فريضة الحج في العام الذي توفي فيه ، الا أن فراغ يده من المال ، وانشغاله الدائم بأمر الجهاد ومصلحة العباد أعاقته عن هذه الفريضة ،

وكان محبا لمجالسة العلماء وأكابر الفقهاء ، وقد جمع له الشيخ الامام قطب الدين النيسابورى(٣) عقيدة نحوى جميع ما يحتاج اليه في سلامة العقيدة ، فكان من شدة حرصه عليها يعلمها الصغار من أولاده حتى ترسخ في أذهانهم ويأخذها عليهم وهم يقرؤونها(٤) .

كما كان شجاعا ، قوى النفس ، شديد الباس ، عظيم الثبات ، لا يخشى العدو ، وكان يستطلع أحوال العدو بنفسه فى كل يوم اذا كان قريبا منه ، واذا اشتدت الحرب يطوف بين الصفين ، ويخترق العساكر من الميمنة الى الميسرة ، ليرفع الروح المعنوية لجنوده ، بلغ من الشجاعة أنه لم يكن يستكثر

<sup>(</sup>۱) سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان ، ج ۸ ق ۱ ص ٤٣٢ وقد ذكر ابن شداد (ص ۱۰) ان الدراهم المتبقية ستة وثلاثون درهما فقط ، وفي بعض المراجع اربعين درهما .

<sup>(</sup>٢) ابن شداد : المرجع نفسه ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٣) هو أبو المعالى مسعود بن محمد بن مسعود النيسابورى قطب الدين متوفى سنة ١١٨٢/٥٩٨م ، فقيه شافعى تعلم بنيسابور ومرو ، دخل دمشق سنة ٥٤٠ ه واستقر بها ـ الزركلى : الاعلام ج ٧ ص ٢٢٠٠٠

ص ٤٢ المقريزى : الساوك ج ١ ص ٤٠ المقريزى : الساوك ج ١ ص ٤٣ ع ٠

العدو مطلقا ، ولم يستعظم امرهم قط ، وكان مع ذلك دائم الفكر والتدبير ، يرتب جنوده وهو هادىء الطبع بدون حدة ولا غضب يعتريه في مثل تلك المواقف .

كما كان يحسن الى الصوفية كثيرا ، ويستشيرهم فى كثير من الامور ، يبجل علماءهم ويجلس اليهم ، ويستمع الى نصحهم ، فوقفوا الى جانبه فى حروبه ضد الصليبيين فى مواقع كثيرة ، وأبلى أهل الاسكندرية معه فى حصار الفرنج له وهو بها بلاء حسنا وكان الكثير من أهل الاسكندرية صوفيين ،

ويظهر تقدير صلاح الدين وحبه للصوفية انه أوقف عليهم في الاسكندرية كل ما صادره من الفرنجة بعد هزيمتهم سنة ١١٧٦هـ/١١٦م كما أحسن اليهم كثيرا بعدما فتح حلب سنة ٥٧٩هـ/١١٨م ولذلك يقول أحد الصوفية من أهل الاسكندرية في صلاح الدين يمدحه :

بدولة الترك عرزت مله العرب

وبابن أيوب ذلت شميعة الصليب

وفي زمسان ابن ايسوب غدت حلب

من أرض مصر ، وعادت مصر من حلب

ولابن ايسوب دانت كل مملكسة

بالصفح والصلح او بالحرب والحرب

والدهر بالقدر المضدوم يضدمه

والارض بالخلق والافلاك والشهب(١)

وقصارى القول انه كان نادرا في عصره ، فقد كان كثير المحاسن والأفعال المجميلة ، عظيم الجهاد ، خلف ذرية كثيرة العدد بلغت سبعة عشر ولدا فكرا .

<sup>(</sup>١) عبد الرحيم زلط: ازدهار الشعر المصرى في القرن السابع الهجرى رسالة دكتوراة باداب عين شمس ١٩٧٤ ، ص ٢٤٩ وما بعدها .

<sup>(</sup> م ٦ - صلاح المدين )

#### « صلاح الدين الأيوبي وزيرا في مصر »

تطلع اكابر الأمراء الذين كانوا في جيش اسد الدين شيركوه الى منصب الوزارة ، ولكن الخليفة العاضد استدعى صلاح الدين وضلع عليه خلعة الوزارة ، وأصدر له تكليفا بذلك في سينة ١١٦٩هه/١١٩م ولقبه بالملك الناصر(۱) وقد امتنع صلاح الدين عن قبول الوزارة ، ولكن الزم هيذا الأمر(٢) فهاجت نفوس بعض هؤلاء الأمراء ، وتعصبوا ضده ، وامتنعوا عن أن يكونوا في جيشه وتحت نفوذه ، لانهم أتراك وهو كردى ، وهو أصغر منهم سنا فعادوا الى الشام ، وبقى معه نفر منهم ، فقد انضم اليه ضياء الدين عيسى الهكارى الذي أقنع سيف الدين على بن المشطوب بالانضمام الى صلاح الدين ، ومما قاله له : « ، ، ، ان هذا الامر لا يصل اليك مع وجود عين الدولة وشهاب الدين الحارمي وابن تليل » ومازال بالحارمي حتى اقنعه هو الآخر بالانضمام الى صلاح الدين ثم انضم الآخرون كذلك بما بذله الهكارى من جهد حتى أعاد الأمور بينهم وبين صلاح الدين على خير ما كانت عليه ،

والواقع ان الذى دفع الخليفة العاضد لاختيار صلاح الدين الآيوبى للوزارة اعتقاده بضعف صلاح الدين لصغر سنه اذ أنه لم يتجاوز الثانية والثلاثين ، وعدم وجود حاشية له من الجنود ، مما يجعله مطيعا للخليفة ولا يجرؤ على مخالفته ، على أن هناك رأيا يقول ان الخليفة ربما ظن انه يستعين بصلاح الدين في القضاء على بقية أمراء نور الدين الذين جاءوا في

<sup>(</sup>۱) راجع نص هذا التقليد الذي كتبه القاضى الفاضل وجاء بكتاب الروضتين ، لابى شامة (ج ۱ ص ۱۷۳) بيروت (بدون) ، ومما ورد به « ۰۰۰ والجهاد أنت رضيع دره ، وناشئة حجره ، فشمر له عن ساق من القنا ، وخض فيه بحرا من الظبى ، حتى باتى الله بالفتح الذي يرجو امير المؤمنين أن يكون مذخورا لايامك ، وشهودا لك يوم مقامك » .

<sup>(</sup>۲) ابن شداد : النوادر السلطانية ، صُ ۳۷ ، وابن واصل : مفرج الكروب ، ج. ١ ص ١٦٩ ،

الجيش مع اسد الدين شيركوه ويذلك يتخلص من نفوذ نور الدين محمود كما تخلص من خطر شاور(۱) ويبدو لى ان درجة الضعف الكبيرة التى كان عليها العاضد والخلافة الفاطمية ، والتفاف الشعب المصرى حول شيركوه وصلاح الدين ( في الاسكندرية خصوصا ) تجعلني استبعد هذا الظن ، خاصة لأن العاضد كان في حاجة ماسة لمشل هذه القوات لكي تحميه وتحمي الخلافة الفاطمية في مصر من خطر الوقوع في أيدى الطيبيين .

لم يكد صلاح الدين يتخطى العقبة الأولى ( الأمراء في جيش أسد الدين شيركوه ) (٢) حتى واجه العقبة الثانية : فقد قام بها الجند السودانيون بزعامة الطواشي مؤتمن الخلفة جوهر الخصى ، الذي كان يتحكم في القصر ، وكان يطمع أن يخلف شاور في الوزارة ، فحينما أراد مؤتمن الخلافة جوهر الخصى التخلص من صلاح الدين فكر في الاستعانة بملك الصليبيين عمورى على أن يتم تقسيم مصر بين الثائرين السودانيين أتباع مؤتمن الخلافة وبين مؤلاء الصليبيين ولذلك كتب مؤتمن الخلافة رسالة أخفاها في نعليه وخاط عليه ، واعطى النعلين لرجل من أتباعه ليسلمها الى ملك الفرنجة ، وسار الرجل حتى وصل البئرة البيضاء(٢) ورآه رجل تركماني وهو يحمل النعلين في يده ، فانكرهما هذا التركماني فأخذهما منه ، واحضرهما الى صلاح الدين في فتقهما فوجد مكاتبة أهل القصر إلى الصليبيين ، واستدل صلاح الدين على فاتب الرسالة وكان يهوديا ، ولكي يعصم نفسه من عقاب صلاح الدين أعلن اسلامه ، واعترف بأنه كاتب الرسالة ، وتغاضي صلاح الدين عن مؤتمن

<sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين : ج ۱ ص ۱۷۳ ، عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ص ۲۰۷–۷۰۷ ،

<sup>(</sup>٢) نذكر من هؤلاء الامراء عين الدولة الياروقي ، وقطب الدين خسرو بن تليل ، وعلى بن احمد المشطوب ، وشهاب الدين الحارمي وهو خال صلاح الدين ،

<sup>(</sup>٣) تقع هذه البئر بمركز بلبيس ، ومكانها اليوم عزبة ابى حبيب الواقعة في حوض البيضاء على الحوض الواقعة في حوض البيضاء على الحوض الذكور ، ابن تغرى بردى : النجوم حـ ٨ ص ٤٤ هـ ٢ ·

الخلافة فترة من الزمن لشدة حذره وحرصه ، وعندما لاحت الفرصة بعث صلاح الدين بعض رجاله فقتلوه في ٢٥ ذى القعدة سنة ٢٠٥ه / ٢٠ اغسطس ١٦٦٩ ، وهو يتنزه في حديقة قصره بالحرقانية بالقرب من قليوب(١) ، وعين صلاح الدين رجلا من حاشيته وجعله زمام القصر هو بهساء الدين قراقوش ، فمسك زمام القصر ، فما كان يدخل اليه شيء ولا يخرج منسه شيء الا بمرأى ومسمع منه ، فضاق أهل القصر بسببه ، وقد حاول اتباع مؤتمن المخلافة وكانوا يزيدون على خمسين الف جندى التصدى لصلاح الدين الخيوبي وقتله ، فامر صلاح الدين أخاه الاكبر توران شاه بقتالهم ، فقطع دابرهم(٢) في وقعة فيما بين القصرين(٢) ثم تبعهم الى الجيزة حيث أبادهم وقضى عليهم ،

على أن ثمة عقبة ثالثة وقفت في طريق صلاح الدين ، واعنى بها القوات الصليبية في الشام ، فقد شعر هؤلاء الصليبيون بالخطر الذي يحيق بهم لوجود صلاح الدين في مصر ووجود نور الدين محمود بقواته في الشام ، فقد أصبحوا واقعين بين شقى الرحى ولابد أن يفقدوا سيطرتهم على الجزء الشرقى لحوض البحر الابيض المتوسط ، ,

#### الحملة المستركة:

طلب عملورى ملك الصليبين المساعدة من الغرب الأوربى ، ولكن الأوربين تقاعسوا في تقديم مساعدتهم وفشل عمورى ملك مملكة بيت المقدس الصليبية في الحصول على مساعدة من الأوربيين ، فلجأ الى مانويل كومنين امبراطور بيزنطة ، وجدد معه الحلف الذي كان قد عقده معه من قبل ،

<sup>(</sup>١) ابن واصل : مفرج ج ١ ص ١٧٦-١٧٦ .

<sup>(</sup>۲) يذكر القريزى ( الخطط ، ج ٣ ص ٢٩ ) أن السودانيين كانو على درجة كبيرة من الجبروت ، وكان لهم في كل حي مكان خاص بهم ٠٠٠ الخ وقد ذكر جب ( صلح الدين ، ص ١٢٠ ) أن عددهم كان فلافين الف سوداني .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: الكامل ، ج ١١ ص ٣٤٧ .

وتم الاتفاق بينهما على غزو مصر واقتسامها ، وجهز الامبراطور مانويل اسطولا بحريا كبيرا ارسله الى قبرص وصقلية فى ٥٦٤ه / يوليه ١١٦٩م حيث امدتهم هذه الجزر بالآلاف من الجنود(۱) وبكثير من العتاد والمحون والأموال ثم واصل هذا الاسطول ابحاره الى صور وعكا لوضع الخطة المشتركة وكانت تقضى بمهاجمة مصر عن طريق ميناء دمياط بواسطة الاسطول البيزنطى ، وبرا بجيوش الصليبيين التى تزحف الى دمياط عن طريق الفرما ، بكل ما تحمله من منجنيقات ودبابات وآلات حصار ، وبذلك يمكن لهم القضاء على صلاح الدين الايوبى وجيشه فى مصر ،

ابحر الاسطول البيزنطى وقد انضمت اليه سفن من هذه الجزر (قبرص وصقلية ) فوصل الى خارج مياه دمياط ، وأرست تجاه المدينة ، لانها لم تتمكن من دخول المدينة لوجود المآصر (٢) ، وفي نفس الوقت تحركت القوات البيزنطية والصليبية من عسقلان في سنة ٥٦٦ه / منتصف أكتوبر ١١٦٩م فوصلت الى الفرما بعد تسعة أيام ، ومنها واصلت السير جنوب دمياط .

(۱) راجع تفاصيل هذه الاتصالات بين البيزنطيين وعمورى في حسن حبشى: نور الدين والصليبيون ، ص ١٣٤-١٤٠ ٠

الماصر : عبارة عن سلاسل حديدية سميكة تمتد في مدخل الميناء بالعرض لتمنع دخول سفن الاعداء ، وقد استعمل المصريون خلال الحرب العالمية الثانية في مدخل الاسكندية نوعا من العوامات ( برامل ) المستطيلة بطول ٦ متر تقريبا وقطر ٦٠ سم ، وكان يتدلى من كل عوامة شبكة من الصلب متداخلة الحلقات ، تنزل في اعماق البحر وكانت هذه العوامات يربط بعضها ببعض لتغلق فتحة البوغاز ( مدخل الميناء ) فتمنع دخول السفن ، وتسرب الغواصات وكانت هذه الشباك متصلة بتيار كهربائي وأجراس تعطى انذارا عند ملامسة أي غواصة أو سفينة لها ، لكي تستعد حامية الميناء للدفاع ومن المدهش حقا أن احدى الغواصات الايطالية الصغيرة تمكنت من الدخول الى الميناء وهي قابعة أسفل باخرة تجارية كبيرة في صباح أحد أيام صيف الى الميناء وهي وتحولت المناء في دقائق السفينة الحربية ( ولي ويتش ) بطورييد مباشر ، وتحولت المبناء في دقائق الماحمة معاكة حربية حيث كانت تلقى السفن الحربية البريطانية بقنائل الاعماق ، وفعلا أصيبت الغواصة وقتل قائدها بينما قيض على مساعده ليلا الاعماق ، وفعلا أصيبت الغواصة وقتل قائدها بينما قيض على مساعده ليلا وهم يحاول الخروج من باب جمرك ٢٣ وكان مبللا بالماء ( المؤلف ) .

وصلت هذه الانباء الى صلاح الدين الايوبى ، ولم يكن يتوقع غزو مصر عن طريق دمياط ، وكان يظن ان الصليبيين قادمون كالمعتاد عن طريق الشرقية(۱) ، وأخذ يفكر لو أنه خرج الى دمياط ، فمما لاشك فيه ان رجال القصر الفاطمى واتباعهم سوف يجدونها فرصة فى الانقضاض على جنده ويتخلصون منه ومن سيطرته التي أحكمها على مصر ، ولو أنه بقى فى مصر فان الصليبيين والبيزنطيين سيحتلون دمياط ، ولهذا أرسل الى دمياط الملك تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب (ابن أخيه) ومعه شهاب الدين الحارمى (خاله) فدخلا دمياط قبل وصول الصليبيين وأمدهما صلاح الدين بالرجال والسلاح والذخائر والمال .

وفى نفس الوقت كتب صلاح الدين الى قائده « نور الدين محمود » يصف له موقفه ، فجهز اليه نور الدين محمود العساكر ارسالا كلما تجهزت طائفة أرسلها(٢) ثم لجا الى مهاجمة المدن الصليبية للضغط على الصليبين واجبارهم على الانسحاب وترك دمياط ليحافظوا على مدنهم فى الشام .

صمدت دمياط خمسين يوما وهى تدافع عن نفسها ، واستغل اهلها جريان مياه النيل نحو الشمال واطلقوا على سطح المياه أوانى فخارية مملوءة بمواد مشتعلة فأصابت أسطول العدو بأضرار كبيرة ، واضطرته الى الانسحاب في عرض البحر مبتعدا عن لسان النيل الذى يشرف على مدخل المدينة (٢) ولم يلبث أن أشتد الضيق بجنودهم المعسكرين في البر عندما نفذت التموينات

<sup>(</sup>۱) لقد قلد المرحوم جمال عبد الناصر هذا القول عندما هاجمتنا اسرائيل وأصابتنا بالهزيمة المرة سنة ١٩٦٧ حيث قال : لم اكن اتوقع ان تهاجمنا اسرائيل عن طريق السواحل حيث طارت قاذفاتها فوق سطح البحر على ارتفاع منخفض وضربت جيش مصر ومزقته ، وفي رأيي أن هذا ضعف من القائد ، اذ الواجب عليه أن يضع في حسبانه الهجوم من كل الجهات ويضع في تخطيطه كل الاحتمالات حتى لا يهزم كما هزم جيشنا بسبب الغفلة وسوء القيادة والصراع على الرئاسة والسلطة والنفوذ .

 <sup>(</sup>۲) ابن واصل : مفرج ، ج ۱ س ۱۸۱ .
 (۳) عاشور : الايوبيون والمماليك في مصر ، س ۲۲ .

منهم ومن جنود الاسطول ، وزادت حالتهم المعنوية سوءا عندما بلغتهم الخبار الاغارات التي شنها « نور الدين محمود » على المدن الصليبية في الشام ، فاضطر عموري لرفع الحصار عن دمياط ، والعودة الى بيت المقدس في أواخر ديسمبر ١٦٦٩م/٥٦٥ه بعد أن فشلت الحملة المشتركة على مصر (١) ومنى الاسطول البيزنطى بخسائر جسيمة أثناء انسحابه فقد هبت عليه عاصفة هوجاء أغرقت عددا من سفنه .

كان من الطبيعى بعد أن فشلت هذه الحملة على مصر أن يتدعم مركز صلاح الدين بها ، وأن تحاول الخلافة الفاطمية التخلص من نفوذه ، ونفوذ نور الدين محمود معا ، ولهذا أرسل الخليفة العاضد الى نور الدين محمود يطلب منه سحب جنوده الاتراك من القاهرة بحجة أنهم بثوا الرعب في قلوب المصريين ، ولكن نور الدين محمود اعتذر اليه بأن بقاء هؤلاء الجنود أمر ضرورى لحماية مصر من الغزو الصليبي (٢) .

لم يلبث صلاح الدين أن أتخذ من الهجوم على مدن الصليبين ومراكزهم وسيلة للدفاع فشن هجوما على الرملة وعسقلان ، وداروم وغزة فى سلة وسيلة للدفاع فشن هجوما على الرملة وعسقلان ، وداروم وغزة فى سلة من جنود حامياتها ، ثم سار الى سواحل ايله ومعه سفن محمولة على الجمال ، حيث تم تركيبها ، وانزالها الى البحر ، وملاها بالمقاتلين ، وهاجم بها ايله واستولى عليها (٢) ، ثم عاد محملا بالمغانم الى القاهرة ، ومن الواضح أن فشل الحملة المشتركة على دمياط كان نقطة تحول فى تاريخ منطقة الشرق الادنى ، أذ تحولت القوى الاسلامية من خطلة الدفاع الى خطلة الهجوم على مدن الصليبيين ومراكزهم ، مما سيكون له أكبر الأثر فى تاريخ هذه المنطقة وعلاقاتها السياسية فى فترة العصور الوسطى .

Wiet; op. cit., p. 301. (1)

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ١٨١ ·

<sup>(</sup>٣) ابن واصل مفرج ، ج ١ ص ١٩٩٠

#### نهاية الخلافة الفاطمية في مصر:

تاكد نور الدين محمود من ضعف الخلافة الفاطمية في مصر بعد ان رفض طلب الخليفة بسحب جنود صلاح الدين الأيوبي من مصر ، وكذلك احس بقوة مركزه بعد تشديد هجماته على المدن الصليبية وانزال الخراب بها ، مما جعل الصليبيين يخافونه ، وعزز هذا الاحساس ما قام به صلاح الدين من هجمات على مدن الصليبيين القريبة من مصر وتحطيم اسوارها ، ، فاذا أضفنا الى ذلك ان نور الدين محمود استولى على الموصل بعد فشل الحملة المشتركة على مصر بعام واحد (٢٥هـ/١٧١م) بسبب موت اخيه ( مودود بن زنكي ) (١) اتضحت لنا الاسباب التي جعلته يطلب من صلاح الدين الايوبي أن يسقط الخطبة للخليفة الفاطمي العاضد ، وأن يجعلها للخليفة العباسي المستضىء بنور الله ، حيث كتب الى صلاح الدين الايوبي يلزمه بذلك الزاما (٢) في يناير ١١٧١م ،

اتخذ صلاح الدين بعض الخطوات الضرورية لاسقاط الخلافة الفاطمية في مصر فأبعد حاشية الخليفة الفاطمي وقواده عن القاهرة ، وأخذ يطلب من العاضد كل يوم شيئا من الخيل والدقيق والاموال ، ليزيد بذلك ضعفه ، ومما يذكر في هذا الشان ما رواه الامير حسام الدين بن على وهو من كبار رجال قواد الدولة ، وصديق حميم لجمال الدين بن واصل (٣) من أن صلاح الدين الايوبي أرسل حسام الدين الى الخليفة العاضد يطلب منه فرسا ، ولم يبق عنده الا فرس واحد ، فذهب اليه وكان العاضد يركب هذا الفرس ، فلما طلبه منه نزل من عليه ، وشق خفيه ، ورمى بهما ، واعطى الفرس لحسام الدين ، ثم لزم بيته لا يخرج منه ،

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: الباهر، ص ١٥٢-١٥٣، الكامل ج ١١ ص ٢٦٣-٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : مفرج ، ج ١ ص ٢٠٠ ، جب : نفسه ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : مفرج ، ج ١ ص ١٧٨ ١٧٩.

ثم شرع صلاح الدين في اقامة سور القاهرة وتجديده لانه كان قد تهدم معظمه وأصبح لا يحمى القاهرة فلا يرد عنها داخلا ولا يمنع منها خارجا(۱) كما أنشا المدارس السنية ، فحول دارا للشحنة كانت تعرف بدار المعونة(٢) في مصر وجعلها مدرسة للشافعية فكانت أول مدرسة للشافعية بالقاهرة ، كما هدم دارا لبيع الغزل وبنى مكانها مدرسة للمالكية ، وعين صدر الدين عبد الملك بن درباس الهذباني الشافعي قاضيا للقضاة ، وبذلك انتشر المذهب الشافعي في مصر ، وأخذ المذهب الفاطمي في الاندثار ،

ثم توجه صلاح الدين الايوبى الى الاسكندرية في شعبان سنة مرابع المرب الريل ١١٧١م ليرتب قواعدها ، وأمر بتجديد أسوارها وأبراجها ،

فلما لم يجد صلاح الدين معارضة من المصريين ولا من أهل القصر الفاطمى أصبح مهيئا لقطع الخطبة للخليفة الفاطمى العاضد ، لان أقدامه قد رسخت وثبتت في مصر بعد زوال المخالفين له ، وبعد أن ضعف أمر الخليفة العاضد ، وأصبح قراقوش يتحكم في قصر الخلافة وينفذ تعليمات صلاح الدين الذي أصبح الحاكم الفعلى لمصر ويرجع الجميع اليه في أمور الدولة والقصر ،

عندئذ اقدم صلاح الدين على قطع الخطبة للخليفة الفاطمى العاضد ، وتطوع فقيه اعجمى يسمى الخيوشانى ويلقب بالأمير العالم فالقى خطبة الجمعة فى غرة المحسرم سنة ١٩٥٨/١١٥م(٣) ، ودعا للخليفة العباسى المستضىء بنور الله فلم ينكر عليه احد من الحاضرين ذلك ، فأمر صلاح الدين بتعميم الخطبة فى المساجد كلها للخليفة العباسى فى الجمعة التالية ، وكان الخليفة الفاطمى العاضد قد اشتد عليه المرض ، ومنعت عنه الاخبار خوفا

<sup>(</sup>١) أبو شامة: الروضتين ، ج ١ ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>۲) كانت هذه الدار بمثابة سجن يحبس الشحنة فيه من يريد حبسه ، الن الاثبر: الكامل ، جـ ۱۱ ص ۳٦٦ ٠

<sup>(</sup>٣) المقريزي: السلوك ، ج ١ ق ١ ص ٤٦ ، وابن الاثير: الباهر، ص ١٥٦ ،

عليه ، وتوفى يوم عاشوراء ( العاشر من المحرم ) وهو لا يعلم بسقوط دولته (1) ، ويموته انتهت الدولة الفاظمية بعد أن حكمت مصر قرابة قرنين من الزمان ،

وبعد موت الخليفة العاضد احتاط صلاح الدين على أهال الخليفة ووضعهم في مكان خاص بهم خارج القصر ، وقرر لهم أموالا لنفقتهم وكسوتهم وما يحتاجون اليه ، كما جمع بقية أهل القصر في أيوان واحترز عليهم وأبعد عنهم النساء حتى تقل ذريتهم .

اما الجوارى والعبيد فقد اطلق صلاح الدين الاحرار منهم ، ووهب الاخرين لامرائه ورجال حاشيته ، واخلى الدور ، واغلق القصور ، واخذ كل ما يصلح له ولاهله ولامرائه وخواص مماليكه ورجال حاشيته من نفائس وملايس ، مثل الدرة اليتيمة ، والمنسوجات المغربية ذات المخيوط الذهبية وأسرف في العطاء والبذل ، وسمح ببيع الاشياء الاخرى (٢) .

كذلك امر صلاح الدين بنقل اهم الكتب الموجودة في القصر الى الشام ، فحمل منها ثمانية احمال ، وقد بلغت أعداد ما في مكتبة القصر مائة وعشرين الف مجلد من أنفس المؤلفات ، وقد بيع جزء من محتويات هذه المكتبة ، وترُكُ بعضها لن يختص به .

ولكى يدعم الخليفة العباسى نفوذ صلاح الدين ويثبت سلطانه فى مصر سارع بارسال الخلع الى نور الدين محمود والى صلاح الدين الايوبى ، وأرسل الرايات السود شعار العباسيين(٢) - وبذلك عادت للعالم الاسلامى وحدته الروحية تحت خلافة واحدة هى الخلافة العباسية .

<sup>(</sup>۱) بعض المراجع تذكر ان الخليفة العاضد عندما علم بقطع اسمه من الخطبة اهتم واغتم حتى مات ، وقيل انه امتص فص خاتمه وكان رحته سم فمات ، ابو شامة : الروضتين ج ١ ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل ، ج ١١ ص ٣٧٠ ،

و مدر (۳۱) این واصل: مفرج ، ج ۱ ص ۲۰۱ ، وکذلك :

Wiet, op. cit., p. 302.

#### غزو بلاد النوبة سنة ١١٧٨هـ/١١٧٩م

تجمعت فلول الجند السودانيين الذين هربوا من مصر مع جموع من العبيد في بلاد النوبة ، وساروا منها متجهين الى مصر لاستعادتها من صلاح الدين الايوبى ، واعادة الحكم الفاطمى اليها ، فوصلوا الى اسوان ونهبوها وخربوها ، فلما وصلت هذه الاخبار الى صلاح الدين ارسل اخاه الاكبر شمس الدين توران شاه على راس عسكر كثيف ، فلما وصل بجنسوده وجد السودانيين والعبيد دخلوا بلاد النوبة ، فواصل زحقه حتى وصل قلعة ابريم فنزل عليها ، وافتتحها بعد ثلاثة ايام ، وغنم جميع ما كان فيها من مال وكراع وميرة ، وفك اسر مجموعة من جند الشجاع البعلبكى ، واخذ من كان بها اسرى بعد أن هرب حاكمها ، وكتب الى اخيه صلاح الدين بما فعله ، ثم عاد الى اسوان ، ومنها الى قوص ، وكان في صحبته المير يقال له ابراهيم الكردى طلب قلعة ابريم ، فاقطعها له توران شاه ، وبعث معه مجموعة من الكراد ، فلما وصلوها اخذوا يغيرون منها على النوبة (۱) من وقت اكثر حتى لا يتجمع السودانيون والعبيد فيها مرة اخرى ،

ارسل ملك النوبة إلى توران شاه وهو بقوص كتابا مع رسول يطلب فيه الصلح ، وهدية عبارة عن عبد وجارية ، فكتب توران شاه ردا على الرسالة حمله رجل من اتباعه يقال له مسعود النطبى ، وطلب منه أن يتكشف ويعرف كل ما يستطيع عن هذه البلاد ، قلما وصل الى دنقلة وجد البلاد ضيقة ليس بها زرع ولا ضرع سوى الدرة ، ومساكنهم من المحوص ، وليس بها در واحدة لملكهم (٢)

 <sup>(</sup>١) المقريزى: السلوك ، ج ١ ق ١ ص ٧٢٠٠
 (٢) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٢٠٨ ٢٠٠٠

#### فتح بلاد اليمن ٥٦٩هـ/١١٧٤م :

بعد عودة توران شاه مع جنوده من حملته على بلاد النوية ، ووقوف صلاح الدين الايوبى على شدة فقر هذه البلاد وجدبها ، وعدم صلاحيتها للاستقرار بها ، رأى صلاح الدين أن يرسل أخاه توران شاه الى بلاد اليمن ليمتلكها .

ويذكر بعض المؤرخين(۱) ان السبب فى ذلك هو رغبة صلاح الدين فى البجاد ملك له ولاسرته يلجأ اليه ، ويستقر به ، لانه كان يخشى من نور الدين محمود أن يدخل مصر وياخذها منه ، خاصة بعد الجفوة التى حدثت بينهما وعودة صلاح الدين من الشوبك الى مصر ، ومخالفته تعليمات نور الدين محمود بأن يتوجه بقواته لمساعدته فى الاستيلاء على الكرك التى كانت تبعد عن الشوبك بمسيرة يوم واحد فقط ، ولذلك سير صلاح الدين اخاه توران شاه الى بلاد النوبة أولا ، ثم الى اليمن ثانيا ،

والحقيقة ان صاحب هذا الراى هو ابن الاثير ، وعنه نقل المؤرخون المعاصرون له واللاحقون بعده ، ويبدو ان ابن الاثير كان متحاملا على صلاح الدين ، ومتهم فيما يكتبه عنه ، وخاصة ما يتصل بعلاقته مع نور الدين محمود ، فابن الاثير يقول في حديثه عن مسير توران شاه الى النوبة « وكان سبب ذلك ان صلاح الدين وأهله كانوا يعلمون ان نور الدين محمود كان على عزم الدخول الى مصر ، فاستقر الرأى بينهم ان يتملكوا اما بلاد النوبة أو بلاد اليمن حتى اذا وصل نور الدين محمود اليهم ، لقوه وصدوه عن البلاد ، فان قووا على منعه اقاموا في مصر ، وان عجزوا عن منعه ركبوا البحر ولحقوا بالبلاد التي فتحوها »(٢) ،

وقد ناقض مؤرخنا ابن الاثير نفسه ، ومحا كل ما قاله حيث يذكر ان

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل ، ج ١١ ص ١٤٥٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: نفسه ، ص ٣٨٧-٣٨٧ .

توران شاه استاذن نور الدین محمود فی ان یسیر الی الیمن لقصد عبد النبی مصاحب زبید ما الخارجی واخذ بلده لانه قطع الخطبة للخلیفة العباسی ، فاذن له فی ذلك »(۱) وهناك شبه اجماع من المؤرخین علی ان الذی استاذن نور الدین محمود هو صلاح الدین الایوبی نفسه (۲) ، ونحن نمیل الی هذا الرای لان توران شاه لا یملك التعدی علی نفوذ اخیه صلاح الدین السلطان الشرعی لمصر ، ولیس لای قائد ان یتخطی قائده الاعلی ، وصلاح الدین هو القائد الاعلی الجیوش فی مصر ، ثم ان مسیر توران شاه علی راس جیشه كان بتعلیمات صلاح الدین ،

وقد ذكرت جمهرة من المؤرخين ان السبب الرئيسي لهذا الفتح هـو ما ارتكبه الخارجي عبد النبي بن مهدي من قبيح الأعمال واشنعها ، حيث سار على نهج أبيه ، فشق بطون الحوامل ، وذبح الأطفال على صدورهن ، وقتل كثيرا من الناس(٢) ، وكان على مذهب القرامطة ، ويبدو أنه كان داعية للشيعة الفاطمية ، وكان يتستر في بلاد اليمن ، ثم ان عبد النبي هذا كان يشرب الخمر ، وسبى النساء ، وادعى الامامة وخطب لنفسه على المنابر(٤) ، وقد بلغت حماقته انه بني لأبيه قبة عظيمة دفنه بها ، وصفح حيطانها بالذهب والجواهر ، ومنع أهل اليمن من الحج الى الكعبة ، والزمهم بالحج الى قبر أبيه ، والطواف بهذه القبة العظيمة .

هذا وقد انفرد مؤرخ يمنى يسمى بامخرمه(\*) بذكر سبب هام من استغاثوا المباب الفتح الايوبى لليمن ، خلاصته ان بعض الامراء في اليمن استغاثوا بالخليفة العباسي من اعتداءات عبد النبى بن مهدى وقيامه بقتل كثير من

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير : نقسه ، ص ۳۹٦ .

<sup>(</sup>۲) ابن واصل: مفرج ، ج ۱ ص ۲۳۸ ۰

<sup>(</sup>٣) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ، ج ٨ ص ٣٠٠ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) أبو شامة: الروضتين ، ج ١ ص ٢١٦ وما بعدها ، أبن شداد: النوادر ، ص ٤٦ ٠

<sup>(</sup>۵) تاریخ ثغر عدن : ج ۱ ص ۱۲۷-۱۲۸ وکذلک ابن واصل : مغرج ، ج ۱ ص ۲۳۷-۲۳۷ ه ۲ ۰

ثم ان عمارة اليمنى الشاعر المعروف كان يقيم بمصر ، فاخذ يحسن لصلاح الدين ، ولاخيه توران شاه فتح اليمن ، ويصف بلادها وخيراتها لهما(۱) ، فزاد ذلك من رغبة صلاح الدين في فتحها ، هذه هي الاسباب التي ذكرها المؤرخون في فتح اليمن ، والتي تنفى ما ذهب اليه مؤرخنا ابن الاثير ، وتدفعنا الى القول بانه كان متحيزا ضد صلاح الدين فيما يكتبه عنسه

خرج توران شاه مع جنوده من مصر فی شهر رجب سنة ١٩٥ه/١٥٩م فوصل مكة ومكث بها مدة قصيرة بعد زيارته للبيت العتيق(٢) ، ومنها قصد اليمن فلما وصلها تحصن عبد النبي بن مهدی فی مدینة زبید ، فحاصره توران شاه حتی سقط فی یدیه فامر بقتله ، ودخل الجیش المصری زبید عنوة ، واقتادوا زوجة هذا الفاجر ابن مهدی وكانت تسمی ( الحرة ) اسيرة ، ويقال انها كانت امراة صالحة كثيرة الصدقات ،

توجه توران شاه بعساكره الى ثغر عدن ، حيث موقعها الفريد على البحر ، مما جعلها حصينة منيعة ، وكان يحكمها رجل يقال له ( ياسر ) ، وقع في خطأ عسكرى أدى الى هزيمته ، فعندما علم بقدوم عساكر مصر خرج من عدن لملاقاتهم في ظاهر المدينة ، ولو انه تحصن بداخلها لما تمكنت جنود توران شاه من دخولها ، لقوة حصانتها ولمناعتها بحرا وبرا ،

أراد يعض الجنود أن يقوموا بسلب ونهب زبيد ، فمنعهم توران شاه

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مرجع سابق ، ج ١ ص ٢٣٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) راجع سبط ابن الجوزى ؛ مرجع سابق ، ص ٣٠٠ وما بعدها لتجد وصفا مسهبا عما فعل توران شاه من أعمال الخير والبر في مكة ،

وقال لهم : « ما جثنا لنخرب البلاد ، وانما جئنا لنملكها ونعمرها وننعم وننتفع بدخلها »(١) .

ثم عاد توران شاه الى زبيد ، وتملك ما فى الجبل من قلاع وحصون ، وملك قلعة ( تعز ) حيث توجد خزائن أموال عبد النبى بن مهدى ، فاستولى عليها ، ووزع منها على جنوده ، ثم أناب فى كل قلعة نائبا من أتباعه واحسن الى أهالى البلاد ، وعدل فيهم ، فعمرت واستقرت أمورها ، وقد أحسن توران شاه الى ( الحرة ) زوجة ابن مهدى عندما علم يصلاحها فاطلقها ووهب لها اقطاعا لتنفق منه على نفسها ومن معها .

المؤامرة الكبرى ضد صلاح الدين ٥٦٩هـ/١١٧م:

تاكد اتباع الفاطميين في مصر من زوال حكمهم ، وكان على راس هؤلاء جميعا خصى سوداني يسمى مؤتمن الخلافة جوهر ، وكان متحكما في القصر ، وكان زعيما على الجند السودانيين فاتفق مع مجموعة من الشيعة العلوية على اعادة الدولة الفاطمية بمصر والقضاء على دولة الآيوبيين ، واعدوا خطتهم على الاستعانة بالفرنج من صقلية والشام في نظير مبالغ من المسال يدفعونها اليهم ، وكان ضمن هذه المجموعة عمارة اليمنى الشاعر ، وعبد الصمد الكاتب ، والقاضى العويرس ، وداعى دعاة الشيعة ابن عبد القوى ، وغيرهم من الجند السودانيين ، وبعض حاشية القصر الفاطمى ، وانضم اليهم بعض امراء صلاح الدين الآيوبي وجنده (٢) .

كانت الخطة التي اعدوها كما يلي:

ا سعندما يجىء الفرنجة الى مصر يحرج اليهم صلاح الدين الايوبى على راس جيشه فيقومون بالثورة في مصر والقاهرة ويعيدون الدولة الفاطمية ،

1. 1. 1.

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مرجع سابق ، ج ١ ص ٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>۲) راجع ابن واصل : ج ۱ ص ۲۶۳ ــ ۲۶۲ ، وابن الاثير : ج ۱۱ ص ۳۹۸ ،

لأن البلد ستكون خالية من الجنود ، فلا يتصدى لثورتهم احد ، فاذا عاد الجنود الذين مع صلاح الدين فسوف يوافقوهم باعتبار الأمر الواقع ، وعندئذ لا يبقى لصلاح الدين مقام مع الفرنجة ،

ثاريا عليه وقبضوا عليه لعدم وجود من ينعبره أو يساعده وقد قال لهم عمارة اليمنى « وأنا قد أبعدت أخاه توران شاه الى اليمن خوفا من أن يسد مسده ، وتجتمع الكلمة عليه » •

احكموا أمرهم بينهم ، وتقاسموا الدور والأملاك ، وأرسلوا فعلا الى وليم الثانى II William II ملك النورمانيين بصقلية وكذلك الصليبيين بسؤاحل الشام ، ولكن القدر وضع في طريقهم الواعظ زين الدين على بن نجا المعروف بابن نجيه (١) حيث أدخله المصريون معهم ، فوقف على سرهم ، وتظاهر بانه على رأيهم ، ثم أسرع الى صلاح الدين وأخبره بجميع أمورهم ، وكشف له مؤامرتهم ، فطلب صلح الدين منه مجاراتهم وملازمتهم ومخالطتهم ، وأخباره أولا بأول بكل ما يعزمون عليه ،

في هذا الوقت وصل رسول من ملك الفرنج بالساحل الشامى الى صلاح الدين يحمل رسالة وهدية ، وفي حقيقة الأمر كان هذا الرسول موفدا للاجتماع برءوس المؤامرة ، فكان يرسل اليهم بعض نصارى مصر ، وتاتيه رسلهم ، أما موضوع الهدية والرسالة لصلاح الدين فكان وسيلة للتستر وراءها .

علم صلاح الدين الايوبى بمهمة هذا المبعوث حيث جاءته الاخبار من بلاد الفرنج تحذره ، فوضع صلاح الدين رجلا نصرانيا يثق فيه على هذا

<sup>(</sup>۱) هو الفقيه زين الدين ابو الحسن بن ابراهيم بن نجا الدمشقى الحنبلى ، بوفي بمصر في شهر رمضان سنة ١٠٠ه وعمره ١١ سنة ، ابن تغرى بردى : النجوم ، ج ٦ ص ١٨٣ ٠

المبعوث فجاءه بكل اخباره ، فامر بالقبض على رجال المؤامرة ، وسالهم فاقروا بالحقيقة فامر بشنقهم في يوم السبت ٢ رمضان سنة ٥٦٩ه ، فشنقوا جميعا بين القصرين ، كما صادر صلاع الدين جميع ممتلكاتهم وأموالهم ولم يسمح لورثتهم بشيء ، ثم تتبع من لهم ميول شيعية فاطمية ، وقبض عليهم وقتل كثيرا منهم ، وحبس آخرين(١) ،

وصلت هذه الاخبار الى فرنج الساحل الشامى فلم يتحركوا ، واثروا السلامة ، أما فرنج صقلية فلم تصل اليهم اخبار المتآمرين معهم ، فتحركوا باسطولهم الى الاسكندرية(٢) فوصلوها فى ٢٦ ذى الحجة ١٥٥ه/١٩٨٨ وكان عدد السفن كثيرا(٣) وعدد الجنود ثلاثين الفا ، بالاضافة الى ١٥٠٠ فارس(٤) ، ولم يكن عند اهل الاسكندرية اى معلومات عن مجىء هذا الاسطول ، فخرج الاهالى بما عندهم من اسلحة ، ومنعوا جنود الاسطول من النزول ، واخذوا يطاردونهم ، ولكن والى الاسكندرية امرهم بملازمة سور المدينة للاحتماء بها ، وللدفاع عنها ، فنزل الفرنج مما يلى البحر والمنارة(٥) وزحفوا الى المدينة ، ونصبوا عليها المجانيق ، وقاتلوا اهلها اشد قتال ، وأبلى اهل الاسكندرية بلاء حسنا ، وصمدوا وصبروا حتى يصل اليهم صلاح الدين بجنوده ليدفع هذا الهجوم وقد شهد الفرنج لاهل

<sup>(</sup>۱) المقريزي: السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۷۵ ۰

Lane-Pool, Saladin, p. 127. (Y)

ر٣) ٢٠٠ شينى تحمل الجنود ، ٣٦ طريدة تحمل الخيل ، ٢ مراكب كبيرة تحمل ادوات القتال ، ٤٠ مركبا تحمل المؤن والزاد ــ راجع ابن شداد : النوادر ص ٤٩ـ٤٠ ، وللمزيد من التفاصيل راجع : Camb. Med. Hist. vol. 5, pp. 184-207.

Lane — Pool; Saladin, p. 127. : وكذلك

<sup>(</sup>٤) المقریزی: نفسه ، ص ۷۸ ، ابن واصل : ج ۲ ص ۱۳ ،

<sup>(</sup>٥) اعتقد أنها منارة المكس وليست منارة رأس التين المشهورة حيث يمكن للسفن أن ترسوا قريبا من البر وتنزل الجنود ، ومن هناك يزحفون الى المدينة ، وقد نزلت سفن الحملة الفرنسية كذلك في هذا المكان (المؤلف)،

<sup>(</sup> م ٧ - صلاح الدين )

الإسكندرية بالشجاعة في القتال « ورأى إهل الفرنج من شجاعة أهل الاسكندرية وحسن سلاحهم ما راعهم »(٧) .

ارسلت الاخبار الى صلاح الدين لكى ينجد الاسكندرية من هذا الهجوم المفاجىء ، واستمر القتال ثلاثة أيام ، وفي اليوم الثالث فتح أهل الاسكندرية أبواب مدينتهم ، وخرجوا مهاجمين الفرنج من كل جانب وهم يصيحون ، فارتاع الفرنج ، واشتد القتال بين الجانبين ووصل المسلمون الى الدبابات وأدوات الرمى فاحرقوها ، وكثر القتل في جنود الفرنج ، وانتهى هذأ اليوم والمسلمون مستبشرون(٢) ،

بعث صلاح الدين بمقدمة لعساكرة لتصل سريعا الى الاسكندرية كما بعث بمجموعة من الجنود الى دمياط خوفا عليها ، ثم خرج هو ببقية الجيش في اعقابها ، ووصلت مقدمة العسكر في نفس اليوم بعد العصر ، فلما رآها اهل الاسكندرية تشجعوا وخرجوا واستأنفوا القتال مع الفرنج الذين وهنت روحهم ، وبدأ الياس يدب في نفوسهم عندما سمعوا بمقدم صلاح الدين ، واستمر القتال بين الجانبين طوال الليل وحتى ضحى اليوم الرابع ، وقد تكشفت المعركة عن هزيمة شديدة للفرنج حيث غرقت بعض سفنهم بفعل بعض اهالى الاسكندرية الذين غاصوا في المياه وخرقوا أسافلها ولم يجد الفرنج بدا من الفرار تاركين المدينة لأهلها دون أن ينالوا منها شيئا ، فرحلوا في مستهل المحرم سنة ٥٧٠ه / ٢ أغسطس ١١٧٤م (٣) ،

وهكذا فشلت هذه المؤامرة المدبرة باحكام ، كما فشل الصليبيون في حملتهم على الاسكندرية ، وقتل منهم الكثير ، وأحرق غير قليل من سفنهم

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج ، ج ۲ ص ۱٤ وما بعدها ، ابن الاثير : الكامل ، ج ۱۱ ص ٤١٣ ٠

<sup>(</sup>٢) أبن الاثير: الكامل ، ج ١١ ص ٤١٤ ، المقريزي: السلوك ،

ج ١ ص ٧٩٠

۱۲ می ۲۰۱۱ (۳)

بما تحمله من جنود واسلحة وميرة ، وعندما وصلت اخبار هذه الهزيمسة الى عمورى ملك بيت المقدس الصليبية اصيب بصدمة نفسية عنيفة اهت الى موتسه في يوليو ١١٧٤م (١) .

the process of the second of the second of

eres property of the second

## ثورة الكنز بالصعيد :

انتهز كنز الدولة حاكم أسوان(٢) فرصة انشغال صلاح الدين في صد هجمات الصليبيين وكان قد رتب أمره وجمع السودانيين حوله ، وأوهمهم بقدرته على اعادة الدولة الفاطمية الى مصر وأخذ يدعو للامير داود بن الخليفة العاضد ، فأرسل اليه صلاح الدين حملة عسكرية بقيادة أخيه الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب ، واحتمى كنز الدولة ومن معه في مدينة طود ، فهاجمتهم عساعر صلاح الدين وأبادتهم قتلا بالسيوف ولم يقم لاتباع الخلافة الفاطمية في مصر بعد ذلك قائمة ،

## الوحشة بين الرجلين

على أن وحشة (جفوة) حدثت بين صلاح الدين ونور الدين محمود ، كان من أسبابها أن صلاح الدين بعث برسول له الى الخليفة العباسى ليبشره بعودة مصر الى حكمه وانتهاء الخلافة الفاطمية (٣) فاعتبر نور الدين محمود هذا التصرف اهانه له ، واهمالا لشأنه خاصة وأن صلاح الدين الايوبى يحكم في مصر باسمه ، باعتباره نائبا له ، وكان يكتب اليه الامير الاسفهسلار صلاح الدين وكافة الامراء بالديار المصرية يفعلون كذا ، ومن ناحية أخرى كان نور الدين محمود متخوفا من أن يستقل صلاح الدين بحكم مصر ، فتضيع جهوده التى بذلها ليضم مصر الى نفوذه ليستكمل تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة لضرب الصليبيين وطردهم من أرض المسلمين ،

<sup>(</sup>١) عاشور : الأيوبيون ، ص ٣٩ ٠

<sup>(</sup>٢) راجع أصل هذه الآسرة في المقريزي : التعاظ الحنقاء ص والبيان والاعراب ، ص ٥٠ ، وابن واصل : ج ٢ ص ١٦ ، وكذلك :

Trimingham: Islam in the Sudan, p. 68.

<sup>(</sup>٣) المقريزي : نفسه ، ص ٤٤ ٠

ويرى ابن الاثير(۱) ان السبب الرئيسي لهذه الوحشة (الفجوة) بين الرجلين ، هو ان صلاح الدين الأيوبي خرج في صفر سنة ٥٦٨ / سبتمبر المربلين ، هو ان صلاح الدين الأيوبي خرج في صفر سنة ٥٦٨ / سبتمبر طلبوا الأمان ومهلة عشرة أيام لتسليم الحصن ، وانتهز نور الدين محمود فرصة وجود صلاح الدين على حصن الشوبك ، واراد أن ينتزع حصن الكرك من الصليبيين وكان يبعد مسيرة يوم من الشوبك ، فخرج على رأس قواته متجها الى الكرك ، فلما سمع صلاح الدين بتحرك نور الدين محمود وقواته ، فك الحصار عن حصن الشوبك ، ورجع قافلا مع قواته الى مصر ، وكتب الى نور الدين محمود يعتذر اليه بأن بقايا الفاطميين على وشك اشسعال ثورة بها ، وان الامور مضطربة فيها ، مما يتطلب عودته فورا اليها ،

ويبدو ان صلاح الدين خشى أن يقبض عليه نور الدين محمود اذا رآه ، وأن يعزله ويعين على مصر أميرا من أتباعه ، ومع كل ما ذكر من أسباب يبقى الرأى الاول مرجحا على غيره من الآراء ، والدليل على ذلك المؤامرة الكبرى التى دبرها مؤتمن الخلافة جوهر ومن معه من الفاطميين مما سنذكره بالتفصيل لاعادة مصر الى حكم الفاطميين (٢) ،

ثم ان صلاح الدين كان ملزما بالزحف بقواته الى حصن الأكراد لمساعدة نور الدين محمود ، وكان من المكن جدا أن يتمرد الصليبيون في حصين الشوبك ، ولا يسلموا الحصن لصلاح الدين كتعهدهم له ، وما أكثر ما ضرب الصليبيون باتفاقاتهم مع المسلمين وغيرهم عرض الحائط ، وفي هذه المحالة لا يستطيع صلاح الدين التوجه الى حصن الكرك لمساعدة نور الدين محمود لأن هذين الحصنين ممتنعان ومحصنان ، ويحتاج كل منهما الى زمن طويل ،

<sup>(</sup>۱) الكامل: ج ۱۱ ص ۳۷۱ ۳۷۱ ، هناك آراء تصف ابن الاثير بالمبالغة فيما ذكره عن هذه الوحشة ، راجع: Gibb: Arabic Saurces for the Life of Saladin, Spocculm, 1950, pp. 58-72.

• ۳۹۹ ۳۹۸ م ۱۱ من الاثير: الكامل ج ۱۱ من ۳۹۹ ۳۹۸

وجهد عظيم للاستيلاء عليه ، لانه سيكون مجبرا اما لمواصلة الحصار على الشوبك ، أو فك الحصار والعودة الى مصر ، وهذا ما حدث ·

ويذكر العماد الأصفهانى وابن واصل وغيرهما من المؤرخين(١) ان صلاح الدين عندما خرج لغزو الفرنجة فى الشوبك والكرك بعث الى سيده وقائده نور الدين محمود بالهدايا التى جمعها من قصور الخلافة الفاطمية .

وكان من ضمن هذه الهدايا فيل وحمار وحشى (عتابيه) وذخائر ومتعة ومجوهرات غالية مثل اليشم(٢) ، وبلخش(٣) واللؤلؤ والطيب والعطر وغرائب المصنوعات وستون الف دينار ذهبا .

فلما وصل الى بلاد الكرك والشوبك اغار عليهما ، وخرب اراضيهما وعماراتهما ، وشن الغارات على اعمالهما وكانت هذه اول اغارات صلاح الدين على الفرنجة من مصر في اوائل سنة ١١٧٢همام ، وقد بدأ بهذين المصنين لقربهما من مصر ، وفي طريقها ، وكان الصليبيون المقيمون فيهما يتصدون للقوافل القادمة الى مصر فيمتعونها ويغيرون عليها ، وكان صلاح الدين يخرج الى كل قافلة قادمة ليحميها حتى تعبر طريق هذين الحصنين فاراد من الاغارة عليهما والاستيلاء عليهما ازالة مخاطرهما من طريق القوافل ، واشاعة الطمانينة والامان للقادمين من الشام والمغادرين مصر ، ومع ذلك استعصى كل من الحصنين عليه (٤) ،

<sup>(</sup>١) راجع ابن واصل: جد ١ ص ٢٢٥ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) يشم وكذلك يشب وهو حجر ثمين مثل الزبرجد له الوان مثل الابيض والاصفر والزيتى ، وهو افضلها ، راجع ابن الاكفائى : نخب الذخائر في أحوال الجواهر ، تعليقات الاب الكرملي ، ص ٧٢ وكذلك البيروني : كتاب الجماهر في معرفة الجواهر ، ص ١٩٨ ،

<sup>(</sup>٣) جوهر احمر شفاف مثل الياقوت العظيم في اللون والرونق ، ينسب الى موطنه ( بلخشان ) حيث يكثر وجوده ، وهو اقليم في اقصى شرقى افغانستان ، وأهل ايران يسمونه ( بذخشان ) ، ابن الاكفانى : المرجع السابق ص ١٤-١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن شداد : النوادر السلطانية ، ص ٣٦ ٠

ارسل صلاح الدين هذه الهدايا كلها الى نور الدين محمود وبعث بكتاب رقيق من انشاء القاضى الفاضل عبد الرحيم ، يشرح فيه أسباب خروجه لهاجمة الكرك والشوبك ، ويمدح فيه سيده وقائده لجهاده ضد هؤلاء الفرنجة ، م الخ ،

وعندما وصلت هذه الهدايا الى نور الدين محمود سنة ٥٦٨ه وهو بحلب استقلها ولم تقع منه بموقع ، ومع ذلك أبدى شكره لصلاح الدين عليها • ونحن نستدل على عدم رضاء نور الدين عن هذه الهدايا بما ورد في المصادر التاريخية :

اولا \_ قوله : « ما كان بنا حاجة الى هذا المسال ، وهو \_ صلاح الدين \_ يعلم أنا ما أنفقنا الذهب في ملك مصر وبنا فقر الى هذا الذهب ، وان هذا المحمول \_ الهدايا \_ لا توازى ولا تساوى ما جدنا به من مقدار ، وهو يعلم أن ثغور الشام تحتاج الى عدد وفير من الجند ، فقد عم البلاء بالفرنج ، وينبغى أن يسارع صلاح الدين بتقديم المساعدات والمعونات »(١) وواضح أن نور الدين محمود كان يريد أن يقوى جبهة الشام بالجنود والذخيرة من جانب صلاح الدين بعد أن تم له ملك مصر ، وقد أوضح نور الدين غرضه فهو يريد أن ينتهز هذه الفرصة التى أصيب الفرنج فيها بالبلاء والضعف والتفكك لينزل بهم ضربة قاسمة ويتوج جهاده بالانتصار عليهم وازالة موضعهم من بلاد المسلمين ،

ثانيا - الدليل على استهائة نور الدين محمود بالهدايا التى ارسلت اليه وعدم قبوله اياها انه اخذ يوزعها فاهدى الفيل الى ابن اخيه سيف الدين غسازى بن مودود - صاحب الموصل - مع شيء من الثياب والعسود والعنبر ٠٠٠ الخ ، كما بعث نور الدين بالحمار الوحشى الى الخليفة العباسى ومعه شيء من الهدايا الاخرى كذلك ،

<sup>(</sup>١) اين واصل : مفرج جـ ١ ض ٢٢٦ .

ثالثا ـ كان نور الدين يامل أن يرسل صلاح الدين الأيوبى اليه ما يستعين به على مواصلة الجهاد من تلقاء نفسه ، خصوصا وانه من المقربين الى نور الدين محمود ، ويعرف تماما ماذا ينفق على أمور الجهاد واعداد الجيوش وامدادها بالذخيرة والمال ، ولكن عندما تباطأ صلاح الدين وارسل الهدايا التى استقلها نور الدين ولم ترقه ، حينثذ كلف نور الدين متولى ديوان الاستيفاء وهو موفق الدين خالد بن القيسراني بالذهاب الى مصر وان يقيم أعمال مصر ودخلها ويكتب ذلك في أوراقه حتى يمكن له تقرير المال الذي يرسله اليه صلاح الدين (١) .

واذا أمعنا النظر الى ما قاله نور الدين محمود فانه يريد امدادات عسكرية من صلاح الدين ، فاذا أرسلها فسوف يتناقص عدد جنوده ، وتضعف امكاناته في هذا الوقت الذي يحتاج فيه الى كامل قوته ، وسوف يصبح هدفا سهلا لهجمات الصليبيين أو اغارات أتباع الدولة الفاطمية الذين يتربصون به ليتخلصوا منه ومن دولته في مصر ، وهذا في رأينا ما دفع صلاح الدين الى العودة الى مصر لكى يحتفظ بملكه الجديد ،

### موت نور الدين محمود:

رأى نور الدين محمود فتور صلح الدين فيما يامره به من غزو الصليبين ، وعلم ان مصلحة صلاح الدين أن يظل هؤلاء الصليبيون حاجزا فيما بينهما ، ليمتنع بهم عن وصول نور الدين محمود الى مصر ، كما علم بتخوف صلاح الدين منه ، ومن الاجتماع به ، فأخذ يعد نفسه وقواته للخروج الى مصر وأخذها من صلاح الدين ، ولكن لحسن حظ صلاح الدين الايوبى ، وربما للعالم الاسلامى أن نور الدين محمود توفى فى قلعة دمشق خلال تجهيز

ابن واصل : نفسه ، ص ۲۳۲ . ۰ .

قواته في شوال سنة ٥٦٩ه / ١٥ مايو ١١٧٤م(١) قبل أن تزداد العلاقات بين القائدين العظيمين سوءا ، وينعكس آثارها على الجبهة الاسلامية المتحدة التى يعمل كل منهما لتحقيقها ، لمواجهة الصليبيين وطردهم من بلاد المسلمين .

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زيدة المطب ، ه ٣ ص ١ .

# الفصسالالرابيع

## صلاح الدين والجبهة الاسلامية

بعد وفاة نور الدين محمود (۱) ، تولى ابنه الصالح اسماعيل ملك دمشق وحلب من بعده ، وكان غلاما فى الحادية عشرة من عمره (۲) ، وبايعه الامراء والمقدمون بدمشق ، واقام بها ، وخطب له على منابرها ، وضربت السكة باسمه ، وتولى تربيته والاشراف عليه الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم ، وبذلك أصبح مدبر ملكه ، وقد بعث صلاح الدين الى المسالح اسماعيل بكتاب يهنئه فيه بتوليته ويعزيه فى وفاة والده نور الدين ، ويعلن طاعته له وان الخطبة ستكون باسمه ، وأرسل مع هذا الكتاب بعض الدنائير المصرية وقد ضرب عليها اسمه (۲) ولكن بعض كبار القواد طمعوا فى الصالح اسماعيل ، وحاول كل منهم أن يسيطر على هذا الغلام حتى يكون صاحب النفوذ والكلمة ، وبذلك ظهرت مشكلة البيت الزنكى وتقسيم دولة نور الدين محمود بين ورثته ،

فقد تحرك سيف الدين غازى بن مودود بن زنكى ( ابن عم الصالح اسماعيل ) وكان على الموصل من قبل نور الدين محمود ، واخذ يضم اليه بعض البلدان مثل نصيبين ، والخابور ، وحران ، والرقة ، وغيرها من بلدان الجزيرة باستثناء قلعة جعبر لحصانتها ، ورأس عين التى لم يتعرض لها ، لانها كانت لابن خاله قطب الدين ( صاحب مردين ) ، ثم اعلن نفسه أميرا على الجزيرة ، واخذ يتطلع الى ضم حلب اليه ، لتعود اتابكية الموصل كما كانت على عهد عماد الدين زنكى ، ولكى يضمن السيطرة على الصالح اسماعيل ،

<sup>(</sup>۱) توفى يوم ۱۱ شوال سنة ٥٦٩هـ/١١٧٥م - أبو شامة : الروضتين ، ج١ ص ٢٢٨ وما بعدها ،

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل، ج ١١ ص ٤٠٥٠

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضتين، ح ١٠ص ٢٣١ ١٠٠٠ ١٠٠٠ د

لم يلبث النزاع أن دب بين كبار قواد نور الدين محمود وبين سيف الدين غازى فى الموصل ، ثم بينه وبين قواد نور الدين فى الشام ، لميل بعضهم الى صلاح الدين الايوبى ، ورغبتهم فى التعاون معه ، ومن الطبيعى وقف ضدهم شمس الدين بن المقدم مدير ملك الصالح اسماعيل وصاحب بعلبك ، ولكى يقوى من مركزه ضد هؤلاء القواد انحاز الى الصليبيين وعقد هدنة معهم ، ودفع لهم مالا(١١) .

كان سعد الدين كمشتكين قد هرب من الموصل الى حلب واقام عند مقدم عسكرها شمس الدين بن الداية ، الذى خاف ان يغير سيف الدين غازى عليه في حلب ويتملكها ، فارسل سعد الدين كمشتكين على راس مجموعة من الجنود ليحضر الملك الصالح اسماعيل ومعه العساكر الى حلب ليحموها ويمنعوها من أيدى سيف الدين غازى ، فلما اقترب كمشتكين من دمشق أرسل ابن المقدم اليه عسكرا هزموه ونهبوه ، فعاد مهزوما الى حلب ،

اجتمع امراء البيت الزنكى ووجدوا ان المصلحة تقتضى وجود الملك الصالح اسماعيل في حلب ، فارسلوا الى ابن الداية ان يرسل كمشتكين ليصحب الملك الصالح ، وتم ذلك فعلا ، ولكن كمشتكين استغل مرض ابن الداية للذى الواه وسمح له بالاقامة عنده لله وقبض عليه وعلى الخوته (٢) ، كما قبض على رئيس حلب ( ابن الخشاب ) واستبد هو بتدبير ملك الصالح السماعيل ،

أصبح صلاح الدين قلقا لما يحدث في الشام من صراع بين الآمراء ، وموقفهم السلبى مع الفرنجة ، ولو تغاضى عما يحدث لتفرقت كلمتهم اكثر مما هي الآن ، ولطمع الصليبيون في البلد ، وراى أن يكتب للآمسير شمس الدين بن المقدم فبعث اليه برسالة جاء فيها :

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين ، جـ ١ ص ٧٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل ، جـ ١١ ص ٤١٥ ،

« اذا لا نؤثر للاسلام وأهله الا ما جمع شملهم ، والف كلمتهم ، وللبيت الاتابكي الا ما حفظ اصله وفرعه ، او دفع ضره ، وجلب نفعه ، فالوفاء انما يكون بعد الوفاة ، والمحبة انما يظهر اثرها عند تكاثر الاطماء من العداة ، وبالجملة أنا في واد والظانون بنا ظن السوء في واد ، ولنا من الصلاح مراد ، ولمن يبعدنا عنه مراد »(١) ثم عزم على تلافي ما يقع من أمور وان يتحقق له ذلك الا بضم الشام اليه ، وقد ساعده على عزمه كتب وردت البع من ابن المقدم ، وبعض الامراء يستعجلون قدومه الى دمشسق (۲) the second of the

# الاستيلاء على دمشــق:

واصل صلاح الدين مسيره بمن معه ونزلوا على جسر الخشب (٣) عيث استقبله ابن عمه الامير ناصر الدين محمد بن اسد الدين شيركوه ، والامير سعد الدين بن معين الدولة انر ، وفي هذا المكان اجتمعت عليه الجنود والفرسان ، الذين تحركوا بجموعهم حتى دخلوا دمشق في ربيع آخر سنة ٥٧٠ه(٤) / نوفمبر ١١٧٤م فخرج كل عساكرها واعلنوا انضمامهم وطاعتهم الى صلاح الدين الايوبي .

نزل صلاح الدين في دار والده وهي ( دار العقيقي ) ، ثم لم يلبث ان أرسل قاضى دمشق كمال الدين بن الشهرزوري الى متولى القلعة واسمه ( جمال الدين ريحان ) ونجح الشهرزوري في استلام القلعة منه ، فاسرع صلاح الدين بالصعود اليها ، واستولى على جميع ما فيها من اموال(٥) وعتاد ، فقويت نفسه بذلك ، وتملك المدينة وقلعتها وهو يظهر في كل ذلك الطاعة للصالح اسماعيل ،

<sup>(1)</sup> ابن واصل : مقرح ، خ ۲ ص ۱۸

<sup>(</sup>٢) أبو شامة ١ الروضتين ، ج ١ ص ٢٣٦ ٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ Property of the second of the second of the second

<sup>(</sup>٣) جسر الخشب ٠

<sup>(4) .</sup>ابن الاثير: الكامل عنج ١١دهن ١٥٤ و ت مد مد الاثار (4)

<sup>(</sup>٥) أبن الاثير: نقسه جـ ١١ ص ٤١٦٠ ١١٠ ١٠ ١ ١ ١ ١ ١١٠ ١١٠

وصلت الاخبار الى الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود ومدبرى ملكه ، وتوقعوا ان صلاح الدين سيمتلك كل البلاد الشامية ، فكتبوا الى سيف الدين فازى بن مودود بن زنكى صاحب الموصل وارسلوا الى صلاح الدين مبعوثا هو الامير قطب الدين ينال بن حسان - صاحب منبج - برسالة فيها غلظة في القول وتعنيف ، ومما قاله ينال لصلاح الدين : « هذه السيوف التي ملكتك مصر - واشار الى سيفه - تردك ، وعما تصديت له تصدك » فعامله صلاح الدين بحلمه المعهود ، وقال : « انما وصلت لترتيب الامور فعامله صلاح الدين بحلمه المعهود ، وقال : « انما وصلت لترتيب الامور وتربية الملك الصالح ، واخراج الامراء اولاد الداية من الاعتقال » فقال ينال : « انت تريد الملك لنفسك ، وليس مقصودك غير ذلك ، والمصلحة انك ترجع من حيث جئت ، ولا تطمع فيما ليس لك فيه مطمع » (١) فتبسم صلاح الدين استهزاء من الرجل ، وتغاضي عنه ،

ولما استقرت لصلاح الدين امور دمشق ، استخلف بها أخاه سيف الاسلام طغتكين بن ايوب ، ثم اضطر للمسير الى مدينة حمص ، وكان السبب فى ذلك ان القومص الصنجيل ( الكونت ريموند الثالث - صاحب طرابلس - ) بعدما خرج من أسره الذى بقى فيه عشرين سنة ، سار الى حمص ليستولى عليها ويقطع الطريق على صلاح الدين فلا يتمكن من العودة الى جنوب الشام ، ولم يكن خروج الصليبيين مساعدة الأهل حلب ، فالمؤرخ اللاتينى وليم الصورى يقول : « ان كل ازدياد فى قوة صلاح الدين يثير فينا الرعب والمخوف ، ، ومن الخير أن نبذل المساعدة للطفل اسماعيل لا مراعاة لصالحه ، بل باعتباره عدوا لصلاح الدين »(٢) ، فلما سمع صلاح الدين بذلك السرع بالخروج لكى يمنع سقوط حمص فى يد ريموند الثالث ، فلما وصلها امتنع أهلها من تسليم المدينة له فقاتلهم حتى تملكها (٣) ، وأمن أهلها ،

<sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين ، ج ۱ ص ۲۳۷-۲۳۷ ، وقد نقل أبو شامة عن المؤرخ الشيعى الحلبى ابن أبى طى قوله : « ۰۰۰ وكان السلطان قد جعل أولاد الداية علالة له وسببا يقطع به السنة من ينكر عليه الخروج الى الشام وقصده الملك الصالح » •

William of Tyre, II, p. 21 & Setton; Hist. of Crus. I. Chap. IV, (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن شداد : النوادر ، ص ٥٠ ٠

ولكن القلعة امتنعت عليه فتركها مؤقتا ، وعين على المدينة (حمص ) من يحفظها ويراقب الأمن فيها ،

ثم توجه صلاح الدین بعساکره الی حلب ، وضرب علیها الحصار فی الثالث من جمادی الآخرة ، وقاتله أهلها واستماتوا فی القتال خاصة بعد أن أبدی الملك الصالح اسماعیل تخوفه من صلاح الدین ، واستدر عطفهم ، وحرك أشجانهم ، وذكرهم بمحبة أبیه واحسانه لهم ، وكان الفرنج قریبین من حلب ، وكان صلاح الدین یخشی انضمامهم الی أهالی حلب ، الذین کانوا یخرجون من المدینة ویقاتلون عند جبل جوشن ، وبذلك لم یتمکن من الاقتراب من حلب(۱) ،

وأغرى سعد الدين كمشتكين مقدم الاسماعيلية الباطنية سنان ، وبذل له الاموال ليرسل بعض أتباعه من الحشاشين ليقتلوا صلاح الدين الايوبى ، فلما وصلوا لتنفيذ جريمتهم تعرف عليهم بعض أتباع صلاح الدين ، وتعرضوا لهم في نفس الوقت الذي اندفعوا فيه لقتل صلاح الدين ، فقتلوا منهم جمعا ، وقتل جميع الحشاشين ونجى الله صلاح الدين من هذه المؤامرة الغادرة ،

اضطر صلاح الدین الی الرحیل عن حلب ، ووصل الی حماه فی الیوم التالی لنزول الفرنج علی حمص ، فلما سمع الفرنج بقدوم صلاح الدین رحلوا عن حمص ، فتملکها صلاح الدین هی والقلعة فی شهر شعبان ، ثم توجه صلاح الدین الی بعلبك فاستلم المدیئة من والیها هی والقلعة ، ودخلها فی الیوم الرابع من شهر رمضان سنة ۵۷۰ه / ابریل ۱۱۷۵م ،

هذا النجاح الذى اصابه صلاح الدين الايوبى ، انزل الخوف فى قلب سيف الدين غازى صاحب الموصل والجزيرة ، واعتقد ان الهسدف الثانى لصلاح الدين هو الموصل نفسها ، ولذلك جمع جيشا كبيرا ، وارسل به الى حلب بقيادة الخيه عز الدين مسعود ، واجتمعت جيوش الموصل ، وجيوش

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل ، ج ١١ ص ١٩٤٠.

حلب وكانت تزيد على عشرين الفا ، والتقى صلاح الدين الأيوبى بجيشه مع هذه الجيوش عند قرون حماة في سنة ٥٧٠ه / اواخر ابريل سنة ١١٧٥م واحرز عليها النصر ، وانتهى الأمر بعقد الصلح بين الفريقين على أن تكون حلب وما يحيط بها للملك الصالح اسماعيل ، وأن تكون الأجزاء الجنوبية من حلب لصلاح الدين الآيوبي .

لم يلبث أن تجدد القتال بين الفريقين في سنة ٥٧١ه / أبريل ١١٧٦م في مكان يسمى تل السلطان بين حماة وحلب ، وفي هذه المرة أنزل صلاح الدين الهزيمة بخصومه كذلك ، وقتل منهم أعدادا وفيرة(١) واستولى على مغانم كثيرة .

بدأ صلاح الدين في الاستيلاء على حلب ، ومهد لهذا الأمر بالاستيلاء على ما حولها من حصون وقلاع حتى يضعفها ، فاستولى على بزاغة ، ومنبج ، وأعزاز ، وفي أثناء حصاره الأعزاز تمكن بعض الحشيشية للمرة الثانية من الوثوب عليه ، وضربه على رأسه ضربة كادت تقتله لولا أنه كان يتقى نفسه بملابس الحرب ( بيضة ، وكزاغند ، وغيرها ) وقبض على هؤلاء الاسماعيلية وتم قتلهم ،

ضرب صلاح الدين الآيوبى الحصار على حلب ، وبقى على حصارها حتى أهلت سنة ٧٧٦ه / يونية سنة ١١٧٦م ، فلما اشتد الضيق باهلها ، رضخوا للصلح على أن تكون حلب وأعمالها للصالح اسماعيل بن نور الدين ، وأن تكون بلاد الشام من مدينة حماة وما يليها جنوبا بالاضافة الى مصر لصلاح الدين ،

ولم يكد صلاح الدين يفرغ من أمر حلب ، حتى اتجمه في يوليو الى الاسماعيلية الحشيشية في قلعتهم في مصياف ، وترك لسيوف جنوده تعممل

<sup>(</sup>۱) المقریزی: السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۳۰ ، وابن واصل: مفروج الكروب ، ج ۲ ص ۳۹ من

عملها في رقابهم حتى قضى على الكثير منهم ، كما انه هدم الكثير من حصونهم ، ولولا تدخل شهاب الدولة الحارمى ، صاحب حماة ، الذى تشفع لهم لاستغاثتهم به (١) ، ما تركهم صلاح الدين الا بعد القضاء عليهم ، ثم عاد الى القاهرة في سبتمبر .

من هـذا العرض التاريخي نستطيع أن نقف على طبيعـة العلاقات السياسية بين أمراء الدول الاسلامية ، وبينهم وبين الصليبيين ، فنجد ان صلاح الدين جابه صعوبات جمة في بلدان منطقة الشرق الأدنى لتحقيق الهدف الذي بدأه عماد الدين زنكى ، ثم تابعه فيه ابنه نور الدين محمود والذي اصبح تحقيقه واقعا على عاتق صلاح الدين ، ألا وهو تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة ، وهو في سبيل ذلك يضطر الى محاربة الداعين للانفصال في حلب ، ولكنه يجابه بخطر الصليبيين ، فيرغم على عقد الصلح مع اهل حلب ، ليتفرغ للصليبيين ليدرأ عن البلاد خطرهم الداهم حينما حاولوا قطع الطريق عليه ، وحاصروا حمص ، ثم لا يلبث أن يعود الى مصر مسرعا لحفظها من الوقوع في يد الفرنجة الذين نزلوا على الاسكندرية باساطيلهم ، ولذلك اخذ صلاح الدين يعمل على تحصين مصر وحمايتها بعد أن تبين له أن الصليبيين مسلاح الدين يعمل على تحصين مصر وحمايتها بعد أن تبين له أن الصليبيين وحكامهما عن رؤية هذا الخطر الصليبي على الوطن العربي كله ، خاصة ودكامهما عن رؤية هذا الخطر الصليبي على الوطن العربي كله ، خاصة وان الصليبيين ودعاة الانفصال كانوا يحسبون حسابا كبيرا لاستيلاء صلاح الدين على مصر واستقلالة بها(٢) ،

وعلى الرغم مما كابده صلاح الدين من هذه الصعوبات فقد نجح فعلا في توحيد الجبهة الاسلامية بعد أن نظم أمور مصر الداخلية ، واستقر بها سنوات ست قضاها كلها في التفكير في الموصل وحلب الى جاذب ما كان يقوم به في مصر من تشييد للقلاع والحصون ، واقامة المدارس والمستشفيات .

<sup>(</sup>١) ابن واصل : مفرج جـ ٢ ص ٤٧٠

<sup>(</sup>٢) عاشور: المحركة الصليبية ، ج ٢ ص ٧٥٠

ففي خلال فترة الاعداد واستكمال التحصينات اللازمة ، التي قضاها صلاح للدين الأيوبي في مصر ( من سنة ٧٧٥ - ٧٧٥ه / ١١٧١ - ١٨٢٢م ) واصل صلاح الدين مناوشاته الحربية ضد الصليبيين ، فاحرز الانتصارات ، وأصيب ببعض الهزائم ، ففي جمادئ الأولى سنة ١١٧٧هـ/١١٧م خرج صلاح الدين بجيشه لمناوشة الصليبيين في جنوب الشام وعندما وصل الى غزة وَجَد أَنَ الفرسان الداوية كانوا قد استعدوا لمقدمه فاضطر الى تركها واتجه الى عسقلان وأغارت عساكره على بعض اعمالها ، فنهبوا وسلبوا وأسروا وسبوا ، ومع ذلك لم يظهر الصليبيون لملاقاة صلاح الدين وجنوده ، فأغتر جنود صلاح الدين ، وامنوا وانساحوا في اعمال عسقلان حتى وصلوا الى الرملة ، وفيها يستعدون للهجوم على حصون الصليبيين ، وبينما العساكر الصلاحية متفرقون في جماعات بحثا عن الغنائم ، وبينما كان صلاح الدين في قلة من عسكره فاجاه الصليبيون بالهجوم أذ خرج بلدوين الرابع مع جنوده والتحم الفريقان في موقعة سريعة عند تل الصافية بالقرب من الرملة انتهت بهزيمة صلاح الدين وعودته في نفر قليل من جنده الى مصر بعد أن لاقى من الصعاب والمشقة وقلة الاقوات شيئا كثيرا ، وقد عبر صلاح الدين عما لاقاه من أهوال في خطاب أرسله الى أخيه توران شاه في دمشق حتى أنه أشرف على الهالاك(١) •

وقد وقع بعض الجنود الصلاحية اسرى فى أيدى الصليبيين ، وكان من ضمن هؤلاء الفقيه عيسى المهكارى(٢) الذى أبلى بلاء حسنا فى القتال بين

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: الكامل ، ج ۱۱ ، ص ٤٤٣-٤٤٢ وقد ذكر ابن الاثير انه شاهد هذا الخطاب بخط صلاح الدين نفسه ٠

<sup>(</sup>۲) هو ضياء الدين أبو محمد عيسى بن محمد بن عيسى الحسنى الطالبى ، مستشار صلاح الدين ، كان فى أول أمره يشتغل بالفقه فى حلب ، واتصل بالامير أسد الدين شيركوه ، فصار اماما له ولجنده ، وتوجه معه الى مصر ، ولما توفى شيركوه سعى الهكارى الى اقامة صلاح الدين فى الوزارة بدلا من عمه شيركوه ، فلما عظم أمر صلاح الدين عرف للهكارى فضله وسابقته ، واعتمد عليه فى المشورة ، ولم يخالفه فى رأى ، وكان الهكارى يرتدى لباس الجند ، ويضع على رأسه عمامة الفقهاء ، واستمر على مكانته وتوفر حرمته الى أن توفى بقرب عكا ، ونقل الى القدس فدفن بظاهرها ، الزركلى : الاعلام ، ج ٥ ص ١٠٧ ،

يدى صلاح الدين الايوبى ، ويقال ان ارناط صاحب حصن الكرك كان له الفضل في تقوية عساكر بلدوين لانضمامه بعسكره اليهم ، مما سهل عليهم احراز هذا النصر على المسلمين ،

# الصليبيون يحاصرون حماة سنة ٥٧٣هـ/١١٧٩م:

انتهز الصليبيون فرصة ما اصاب صلاح الدين الايوبى من هزيمة فى الرملة وعلموا ان اخاه توران شاه ( نائبه فى دمشق ) كان فى عسكر قليل ، وتجمعوا ، وساعدتهم الظروف بوصولى عدد من المراكب تحمل اعدادا كثيرة من الصليبيين القادمين من اوربا وتحركت هذه الاعداد الغفيرة الى حماة ، وضربت عليها الحصار ، وكان صاحبها شهاب الدين محمود الحارمى ( خال صلاح الدين ) مريضا ، لا يقوى على الجهاد والنضال ، وساعدت الظروف الصليبيين من كل جانب ، فقاتلوا أهل حماة بشدة حتى كادت ان تسقط فى أيديهم ، لولا صمود العساكر وأهل المدينة معا وتكاتفهم حتى ردوا الصليبيين عن بلدهم واثخنوا فيهم القتل الجراح (١) .

### حصار حارم:

انتهز الصليبيون فرصة انقلاب الصالح اسماعيل على سعد الدين كمشتكين مدبر شئون ملكه فقد طلب الصالح اسماعيل مدينة حارم منه فرفض فامر بتعذيبه وقتله (٣) ، وقد ترتب على ذلك ضعف مركز الملك الصلح اسماعيل ، لدرجة ان أهالى مدينة حارم أعلنوا العصيان والتمرد عليه .

عندئذ سار الصليبيون الى قلعة حارم فى جمادى الأولى سنة ٣٥٥ه طمعا فى الاستيلاء عليها وهم يعتقدون بضعف اهلها ، وبضعف الصالح السماعيل ، وان صلاح الدين الأيوبى فى مصر بعيد عن نجدتها ، فنزلوا عليها وحاصروها مدة أربعة شهور ، ونصبوا عليها المجانيق ، والسلالم ، فاضطر

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: الكامل ، ج ۱۱ ص ٤٤٤ ، ابن واصل: مفرج ، ج ۲ ص ۲٤ ،

<sup>(</sup>٢) ابن شداد : النوادر ، ص ٥٣ ٠

<sup>(</sup>م ٨ - صلاح الدين )

الصالح اسماعيل الى أن يدفع لهم أموالا بعد أن لجا الى تخويفهم بقسدوم صلاح الدين الايوبى الى الشام ، وأنه سوف يسلم اليه المدينة وقلعتها ، فأشر الصليبيون أخذ الأموال والعودة الى أماراتهم ، وكان أهالى حارم تعبوا من حصار الفرنج لهم ، فسلموا البلد إلى الصالح اسماعيل .

عاد صلاح الدین بعد هذه الهزیمة الی مصر فی جمادی سنة ۱۱۷۳هـ/(۱) دیسمبر ۱۱۷۷م ورتب صفوفه ثم غادرها فی ۱۷۷هـ/۱۱۸م واتجه الی الشام حیث تقابل مع الصلیبیین عند حصن یقال له مخاضة الاحزان (۲) او ( مرج عیون ) وهناك نشبت معركة حامیة سنة ۱۷۷هـ/۱۱۷م حیث تمكن صلاح الدین من الثار لهزیمته السابقة ووقع فی یدیه عدد كبیر من اسری الصلیبیین ، فی مقدمتهم قائد فرسان الداویة .Otto of Saint Amand و ومقدم فرسان الاستباریة (۲) ( فرسان القدیس یوحنا ) وبعد ان استسلم الحصن امرح طلاح الدین بهدمه وازالته من الوجود .

لم يمض وقت طويل حتى ضعف البيت الاتابكى المناوىء لصلاح الدين فقد توفى سيف الدين غازى ، صاحب الموصل ، سنة ٢٥هه/١٨١م ، ثم توفى الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين ، صاحب حلب ، سنة ١١٨٥ه/١٨١م(١) ونتج عن ذلك خلاف على الملك بين عز الدين مسعود الذى أصبح على الموصل بعد أخيه سيف الدين غازى ، وبين أخيه الاصغر عماد الدين زنكى المثانى ، ووجد صلاح الدين أن هذا النزاع لن يمكنه من تحقيق هدفه فى اخراج الجبهة الاسلامية المتحدة الى الوجود لمجابهة قوى الصليبيين بها ، وفكر فى تصفية الموصل الموقف مع البيت الاتابكى ولهذا قرر الخروج من مصر لاخضاع حلب والموصل وادخالهما فى طاعته .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل جر ١١ ص ٤٤٣٠

<sup>(</sup>٢) يقع هذا الحصن بالقرب من بانياس ، عند بيت يعقوب عليه السلام ، وتعرف هذه النطقة باسم مرج عيون ، بروكلمان : ص ٣٥٥ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: الكامل جر ١١ ص ٤٥٥ ، وكذلك:

Runciman; op. cit., II. p. 418.

• ٤٧٢ ص ١١ ج الكامل ج الكامل ج ١١ ص

وكان الذي دفعه الى هذا هو ان ريجنال دى شاتيون (ارناط) ، صاحب الكرك وهو من اشد الصليبيين عداوة للمسلمين ، كان قد جهز عساكره في تلك الفترة المضطربة ( ١١٨١/٥١٨م ) يريد المسير بهم الى تيماء ، ومنها الى مدينة الرسول على لتخريبها ، ولكن الأمير فرخ شاه بن اخى صلاح الدين ، ودائبه على دمشق جمع عساكره وهاجم الكرك ، وخرب ارباضه ، واقام في اطراف المدينة ليمنع خروج ريجنال ، الذي ادرك اصرار المسلمين على البقاء حتى تتفرق عساكره ، فرجع عن عزمه وصرف جلسده (١) ،

خرج صلاح الدين الأيوبى من مصر فى المحرم سنة ٥٧٨ه/مايو ١١٨٢م وكان آخر عهده بها ، فوصل الى الشوبك والكرك فاغار عليهما ، فتحصن الصليبيون بداخلهما ، فتركهما وواصل مسيره حتى دخل دمشق، ثم خرج منها فى ربيع الأول وعسكر فى الاقحوانة بشرق الاردن ، ووصل الصليبيون فعسكروا بطبرية على مقربة منه فارسل صلاح الدين ابن اخيه فرخ شاه مع بعض قواته الى بيسان ، فدخلها قهرا واستولى عليها (٢) .

ثم سار صلاح الدين الى الرها فحصرها فى جمادى الأولى ، وشدد عليها الحصار ، فاذعن حاكمها فخر الدين مسعود بن الزعفرانى وسلمها الى صلاح الدين ، ولم يلبث صلاح الدين أن ضم اليه حران والرقة والخابور وسنجار ونصيبين (٣) .

كان هدف صلاح الدين من الاستيلاء على هذه المدن الواقعة في اقليم الجزيرة ، هو تضييق الخناق على عز الدين مسعود في الموصل ، ليستكمل كيان الجبهة الاسلامية المتحدة ، حتى لا تكون الموصل منفذا للصليبين اذا

<sup>(</sup>١) ابن واصل : مفروج الكروب ، ج ٢ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن شداد : النوآدر السلطانية ، ص ٦٢ ، ابن الاثير : الكامل ج ١١ ، ص ٤٨١ ،

<sup>(</sup>٣) أبن واصل : مفرج الكروب ، ص ١١٥ وما بعدها ، وكذلك : Wiet, op. cdt., p. 319.

لم تندمج مع باقى بلدان المنطقة تحت نفوذ صلاح الدين ، ثم ان انضمامها ( الموصل ) يزيد من قوة المسلمين في التصدى للقوى الصليبية .

طلب صلاح الدين من الخليفة العباسي ( أبو العباس احمد الناصر ٥٧٥ - ٣٦٢٣ ) في بغداد أن يمنحه تقليدا بالموصل ، ولكن الخليفة بعث اليه بامارة آمد ( ديار بكر ) ، الأمر الذي اعتبره بعض المؤرخين(١) عقبة كؤود وضعها الخليفة العباسي امام توحيد كلمة المسلمين .

عاد صلاح الدين الى حلب ، فاستولى على معاقلها الامامية وهي آمد ، وتل خالد ، وعينتاب (٢) في ٥٧٩ه / يونيه ١١٨٣م ، ثم ضرب الحصار على حلب فسلمها اليه أميرها عماد الدين زنكي الثاني (٣) ، في مقابل سنجار ، فوافق صلاح الدين (٤) وزاده الخابور ونصيبين والرقة وسروج ، واشترط عليه أن يمده بالجنود لمواصلة الجهاد ، ولم يلبث اهالي حارم ان سلموا مدينتهم الى صلاح الدين ، بعد أن أطاحوا بأميرهم الأنه طلب مساعدة الصليبيين في انطاكية ، وبذلك استقر لصلاح الدين امر حلب واطرافها فعين عليها ابنه الملك الظاهر غياث الدين غازي نائبا عنه .

وقد ترتب على سقوط حلب في يد صلاح الدين أن قوى مركزه ، وأضحت الجبهة الاسلامية المتحدة ، التي أسسها عماد الدين زنكي ، ورعاها ونماها من بعده ابنه نور الدين محمود ، والتي وقع على عاتق صلاح الدين الايوبي أن يصل بها الى نهاية الطريق ، اضحت هذه الجبهة اكثر تماسكا من قبل ، واشتدت مخاوف الصليبيين خاصة بعد ما نشط الاسطول المصرى فيما بين

(٥) أبو شامة : الروضتين ج ٢ ص ٤٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) العرينى : الأيوبيون ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل جـ ١١ ص ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) هو عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي ، ابن الإثير : نفسه ج ۱۱ ص ۶۹۲

<sup>(</sup>٤) يذكر ابن العديم ( زيدة الحلب ، ج ٣ ص ٥٦ ) ان عماد الدين قال لصلاح الدين : امض الى سنجار وخذها وادفعها الى اعطيك حلب ، والمحقيقة آن صلاح الدين كان قد استولى على سنجار في العام السابق .

سنتى ١١٨٤/١١٨٣م ، فالتمس ريموند الصنجيلى أمير طرابلس ، والذى كان يعيش في طبرية باعتبارها من أملاك زوجته أرملة الحاكم السابق لطبرية ، من صلاح الدين عقد الهدنة بينهما ، ووافق صلاح الدين ألان هذه الهسدنة ستحمى ظهر قواته ، فلا تتعرض لغارات الصليبيين من الشمال ، وتجعله يتفرغ لاتمام توحيد الجبهة الاسلامية ومن ناحية أخرى أراد صلاح الدين أن يعزل الصليبيين في شمال الشام حتى لا يساعدوا صليبيى فلسطين ، وبذلك عقدت الهدنة لدة أربع سنوات ( ١١٨٥ – ١١٨٩م ) (١) ،

في خلال تلك الفترة جرت اتصالات بين عز الدين مسعود ، امير الموصل وبين صلاح الدين لإنهاء مشكلة الموصل ، ولكن هذه الاتصالات ساءت بالفشل، واضطر صلاح الدين الى أن يحشد قواته في صفر ١٨٥ه / مايو ١١٥٥م وخرج بها يريد الموصل ، وأرسل صلاح الدين الى الخليفة العباسى في بغداد يخطره بما عزم عليه من منازلة أمير الموصل وأهلها ويشرح لهم انهم يرسلون الصليبيين ويحرضونهم على مهاجمة بلاد المسلمين ، وأنه لم يأت رغبة في زيادة ملكه ، أو التخلص من البيت الزنكى ، وأنما قصد أن يردهم الى طاعة الخليفة ونصرة الاسلام .

نزل صلاح الدين بقواته بالقرب من الموصل حتى تنقضى فترة الشتاء ، وكلن عماد الدين زنكى الثانى ، صاحب سنجار ، توسط بين صلاح الدين ، وعز الدين مسعود ، وتم الصلح بين الجانبين فى ذى الحجة ١٨٥٨ / مارس وعز الدين مسعود ، وتم الصلح بين الجانبين فى ذى الحجة المددة بين العراق والشام ، وقد حقق اكتمال تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة بين العراق والشام ومصر ، واخذ يعد العودة لتحقيق حلمه الكبير الا وهو اعلان الجهاد الاكبر ضد الصليبيين لطردهم من بلاد المسلمين ، التى سيطروا عليها فى فترة ضعف الدول الاسلامية ،

Wiet, op. cit., p. 320. (\)

.

# الفصلالخامس

### ( 1 ) جهاد صلاح الدين ضد الصليبيين

تعتبر الفترة التى تولى فيها صلاح الدين الايوبى مسئولية الجهاد ضد الصليبيين من اهم مراحل تاريخ منطقة الشرق الادنى فى العصور الوسطى وبالتالى اهم مراحل تاريخ العلاقات بين المشرق الاسلامى والغرب المسيحى لأن الجبهة الاسلامية الموحدة لم تصبح حقيقة واقعة الا على يد صلاح الدين ، ولذلك اصبح لزاما عليه أن يضع الخطة العامة لطرد الصليبيين من بلدان المشرق الاسلامى ،

حقيقة ان صلاح الدين لم يغفل امر قتال الصليبيين في فترة التكوين والاعداد ، ولكنه لم يشن عليهم حربا شاملة ، بل اكتفى بتوجيه ضربات مؤلة في قواتهم ، وبذلك أوقف الى حد ما اعتداءاتهم المتكررة على المدن الاسلامية ، ولكن بمجرد أن أتم الاستعدادات وأقام التحصينات أخذ يستنفر المسلمين للجهاد في مستهل سنة ١١٨٧هم/١١٨م فتوافدوا عليه آلافا من الموصل، والجزيرة ، وأربل وغيرها من بلاد العراق ، ومن مصر والشام ، وأدرك الصليبيون أن صلاح الدين لابد وأنه متخذ الخطوة الحاسمة لمواجهتهم ، وتوجيه ضربة قاسية لهم بعد أن عين أبنه الملك الظاهر غياث الدين غازى ثائبا عنه في حكم حلب ،

## الحالة التي كانت عليها الأمارات الصليبية:

كانت الامارات الصليبية في تلك الفترة آخذة في الضعف ، بسبب قلة التعاون فيما بينها وما اصاب الامراء الصليبيين من حقد وتنافس وزيادة شقة الاختلاف فيما بينهم ، خاصة فيما بين بوهمند Buhimond وريموند Rymond وبلدوين الاول Baldwin I وداجوبرت Dagobert مشكلة الوراثة في مملكة بيت المقدس دورها الخطير ، وزادت من انقسام الجبهة الصليبية ، فبعدما توفي الملك عموري ( املريك Emlerio ) خلفه ابنه بلدوين الرابع Baldwin IV سنة ١٩٥٩هـ/١١٧٩م وكان طفلا مريضا

بالجزام والبرص، فتولى الوصاية عليه ريموند III ، امير طرابلس (١) ، وكان اكفا الحكام الصليبيين ، وكان لبلدوين الرابع اخت جميلة هي سيبيلا Sibylla وهي الابنة الكبرى لعمورى ، كانت قد تزوجت وليم مونتفرات ( همفرى الرابع) الذي توفي سنة ٥٧١هـ/١١٧٥م بعد أن أنجب منها بلدوين الخامس ٠ ثم تزوجت سيبيلا للمرة الثانية من فارس فرنسي وسيم هو جاي دي لوزجنان سنة ١١٨٠هـ/١١٨م ، وقد أصبح هذا المغامر الفرنسي وصيا على مملكة بيت المقدس بحكم زواجه من سيبيلا ولان ابنها بلدوين الخامس كان صغيرا ، ولكن لم يلبث أن تسوفي بلدوين الضامس ، وأصبح لوزجنان ملكا سسنة ١١٨٦هـ/١١٨٦م(٢) ويعتبر هذا التتويج انتهاكا للوعد الذي قطعه لوزجنان على نفسه لريموند ، صاحب طرابلس ، بأنه في حالة وفاة بلدوين الخامس ، دون أن يترك وريثا ، لا يقرر ولاية المحكم الا البابا ، والامبراطور وملكا انجلترا وفرنسا » (٣) ، وقد ترتب على زواج سيبيلا بلوزجنان أن زاد الانقسام في الجبهة الصليبية ، واصبح هناك معسكران ( جبهتان ) جبهة تضم سيبيلا وزوجها جاى دى لوزجنان ومن معهما من الصليبيين وهؤلاء يرون المبادرة لحرب صلاح الدين والمسلمين ، بينما الجبهة الثانية التي تضم ريموند الثالث ومن معه يؤثرون السياسة السليمة نظرا لاحساسهم بالضعف الذي أصابهم جميعا ، والانقسام الذي أصبح ظاهرا في مجتمعهم ، لدوجة ان ريموند رأسل صلاح الدين الأيوبي وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنج(٤) ووافقه جموع من الصليبيين ، فاختلفت كلمتهم وتفرق شملهم ، ومكث ريموند في طبرية وظهر بمظهر المتمرد على مملكة بيت المقدس ، ويبدو أن لجوء ريموند الثالث الى صلاح الدين كان بسبب غضبه الشديد لاعتلاء جاى دى لوزجنان مملكة بيت المقدس بعد أن تزوج من سيبيلا ، وريموند أحق منه بهذا الملك ، ثم ان لوزجنان طلب من ريموند أن يتقدم

<sup>(</sup>١) باركر: الحروب الصليبية ، ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٢) أبن الاثير: الكامل ج ١١ ص ٥٢٧ ويسميه كي ٠

<sup>(</sup>٣) باركر: الحروب الصليبية ، ص ٨١-٨١ .

<sup>(</sup>٤) أبن ألاثير : ألكامل جر ١١ ص ٧٧٥ ،

اليه بكشف حساب عما انفقه حيثما كان وصيا على الطفل بلدوين الخامس ابن سيبيلا(١) ، مما اعتبره ريموند اهانة لشخصه • وكان ذلك من الاسباب التي ساعدت المسلمين على استنقاذ بيت المقدس منهم ، ولذلك يرجع جمهرة المؤرخين حالة السوء التي احاطت بمملكة بيت المقدس الى سببين :

الأول: ما نجم عن الحق الوراثى من الضعف ، أى شيوع تعدد زواج الوريثات لمملكة بيت المقدس وانتقال الملك الى هؤلاء الأزواج ( المعامرين ) وما ترتب على ذلك من تداخل واختلاط في حقوق الوراثة وان زواج سيبيلا من لوزجنان هو الذى قرر المصير المحتوم للملكة الصليبية .

الثانى : نظام الانتخاب في الامارات الصليبية وما ترتب عليه من المقاد ، وزيادة المنازعات بين الأسر الحاكمة (٢) ٠

وقد بلغت حالة الاضطراب في الامارات الصليبية الى دعوة بعض ملوك الغرب الآوربي ليتولوا شئون المملكة الصليبية في فلسطين ، ففي سنة الغرب الآوربي ليتولوا شؤون المملكة الصليبية في فلسطين ، ففي سنة المقدس ، ومقدم الداوية ، ومقدم الاستبارية ، وعرضوا تاج مملكة بيت المقدس على فيليب اغسطس ، ملك فرنسا ، وهنري الثاني ( الانجوي ) ملك انجلترا ، كي يضمنوا قدومهم الى الاراضي المقدسة ، ورفض كل من الملكين هذا العرض .

ويعتبر هنرى الثانى هو الوريث الطبيعى لملكة بيت لمقدس عند انقراض سلالة فولك ، ويرى المؤرخ الانجليزى ( باركر ) ان تدخل ريتشارد الآول ( قلب اسد ) في الحملة الصليبية الشالثة كان نابعا من هذا الاتجساه(٢) .

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين ، حد ٢ ص ٧٤ ٠

<sup>(</sup>٢) بأركر: الحروب الصليبية ، ص ٧٠ ٠

<sup>(</sup>٣) بارکر : نفسه ص ٨١ ، حاشية رقم ١ •

هذا الضعف والارتباك الذى اصاب الجبهة الصليبية ، كان يقابله فى الجبهة الاسلامية ازدياد قوتها والتفاف الأمراء حول قيادة صلاح الدين ، فقد افاق المسلمون من هول الضربة التى انزلها الصليبيون بهم ، واحسوا بالنكبة الخطيرة ، فهبوا من سباتهم ينفضون غبار الهزيمة والفرقة عنهم ويعملون لاستعادة ما فقدوه ، وتكتلوا في جبهة موحدة سواء كانوا من الغرب أو التركمان أو الأكراد أو الدروز ٠٠٠ ولم يشد عنهم الا بعض طائفسة الاسماعيلية الموجودين على سواحل شرقى البحر المتوسط الذين كانوا يعملون لتكوين دولة خاصة بهم(١) ، حتى ولو استعانوا في تحقيق ذلك بالصليبين انفسهم ،

وقد ساعد المسلمين في الاحساس باشتداد باسهم عدة عوامل من اهمها:

الشعور الوطنى عندهم بأن هذه الامارات الصليبية اجزاء من ارضهم ، ومدن من بلدانهم وان للقدس منزلة دينية خاصة في نفوسهم ، وبقاءه في ايدى الصليبيين عار ومذلة وهوان للمسلمين ، ولابد من استرداده من ايديهم ، قم ان الهزائم التي اصابت المسلمين في بدء الحروب الصليبية اثارت حميتهم ، وتركت في نفوسهم مرارة لابد أن تزول عن طريق غسلها باحراز نصر حاسم على الصليبيين ، ولعب العامل الاقتصادي دوره ، فموارد الامدادات والتموين متوفرة لدى القوات الاسلامية ، ميسور الحال عليها ، بينما الصليبيون يعتمدون في تموينهم وامداداتهم على المساعدات الخارجية التي تاتيهم من الغرب الاوربي ، ومن الجانب الاستراتيجي اصبح المسلمون يحيطون بالامارات الصليبية من كل جانب ، فكانت هذه الامارات كالجزر المتناثرة في محيط من المدن الاسلامية ، وقد اصبحت هذه المدن على درجة كبيرة من القوة والمنعة بعد نجاح صلاح الدين في توحيد الجبهة الاسلامية التي كان يهددف اليها ، ثم ان عامل الحروب التي خاضها الصليبيون ، والتي يهددف اليها ، ثم ان عامل الحروب التي خاضها الصليبيون ، والتي يهددف اليها ، ثم ان عامل الحروب التي خاضها الصليبيون ، والتي واجهتهم في هذه المنطقة بدات تنهاك من قواهم وتضعفهم ، كما انهم

<sup>(</sup>١) كرد على : الاسلام والحضارة العربية ، ج ١ ص ٣٠١ .

فقدوا الحماس الدينى الذى دفعهم بجانب العوامل الاجتماعية والاقتصادية الى القدوم الى المشرق الاسلامى فقلت أعداد الصليبيين المستوطنين في هذه الامارات .

وفى تلك الفترة ظهر على مسرح الاحداث مغامر فرنسى آخر ، كانت حماقته هى السبب المباشر فى القضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية ، هو ارناط (ريجنال دى شاتيون) حاكم الكرك ، وكان نور الدين محمود قد اسره ، وظل محبوسا فى الاسر من سنة ١٥٥هـ١٧٥ه/١٥٩١ ١١٧١م(١) وقد تزوج ارناط ارملة الحساكم السابق لحصن الكرك وتدعى كونستانس وعدم الوفاء بالعهود والوعود ، وكان ارناط قائدا شجاعا، ولكنه اشتهر بالغدر والخيانة وعدم الوفاء بالعهود والوعود ، وكان يميل الى اشعال نار الحرب ضحد المسلمين .

ففى سنة ١٨١/هم انتهاك ارناط الهدنة المبرمة بين المسلمين والصليبيين بان تعرض للقوافل التجارية القادمة من مصر والشام ، والتى كانت تمر بالقرب من امارته ، فتوترت العلاقات بين الفريقين ، وقد دفع الجنون والحماقة ارناط هذا بان حاول مهاجمة الاماكن المقدسة في مكة المكرمة ، والمدينة المنورة مرتين ، الاولى سنة ١٨١٨هماكن المقدسة في مكة فرخشاه بن اخى صلاح الدين ونائبه على دمشق - كما سبق الاشارة ، وفي المرة الثانية سنة ١٨٥هه/١٨٩م حيث حمل سفنا مفككة على ظهور الجمال ، وقام بتركيبها على ساحل البحر الاحمر ، وملاها بالمقاتلين وآلات الحرب ، ثم ارسل سفينة الى آيله ( ايلات ) ليمنع اهلها من الورود الى المياه ليموتوا عطشا ، وابحر هو ببقية السفن الى عيذاب حيث قطعوا طريق التجارة ، وخربوا ، ونهبوا وقتلوا واسروا ثم واصلوا الابحار متجهين الى ساحل الحجاز ، وكانت مباغتة لاهالى مدن سواعل البحو الاحمر ، لانهم لم ساحل الحجاز ، وكانت مباغتة لاهالى مدن سواعل البحو الاحمر ، لانهم لم

<sup>(</sup>١) باركر: الحروب الصليبية ، ص ٨٢ ٠

يعهدوا بهذا البحر فرنجيا قط ، ولا محاربا(١) ، وقد بلغت وقاحة ارناط وانحطاطه الخلقى أن تطاول على مقام الرسول الاعظم على فلمسا علم صلاح الدين بما قاله هذا السفيه ثارت نفسه ، واقسم ليقتلنه بيده أن هسو طفر به ،

وما كادت هذه الاخبار تصل الى مصر ، حتى خرج اسطولها الراسى في خليج السويس ، بقيادة حسام الدين لؤلؤ ، فانقض على السفينة الراسية المام ايله وقتل بحارتها واحرقها ، ثم أبحر بالاسطول الى عيذاب ، وادرك السفن الصليبية في طريقها الى الحجاز ، على مسافة يوم من المدينة المنورة (١) فأخذ المسلمون يطاردون الصليبين حتى اوقعوا بهم وباسطولهم ، وفكسوا اسر التجار المسلمين ، وقبضوا على الصليبين اسرى ، وساقوا جموعا منهم وذبحوهم في منى ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تحدثهم نفوسهم بالتعدى على حرمات المسلمين المقدسة ، ورجعوا بجموع اخرى ، حيث تم ارسالهم الى بعض المدن الاسلامية ، فضربت اعناقهم بها (٢) .

## موقعة حطين ٥٨٣هـ/١١٨٧م

تكتلت رؤوس الصليبيين على ريموند الثالث الصنجيلى امير طرابلس ، وهددوه بسبب مهادنته لصلاح الدين ، وعقد الهدنة معه ، واعادوه الى صفوفهم مرة اخرى ، وتجمعوا جميعا وخرجوا الى صفورية (٤) فحشدوا وجمعوا جموعهم حتى كانوا اكثر من عشرين الفا(ه) ، واراد صلاح الدين مواجهة هذه الحشود الصليبية بما عنده من حشود المسلمين ، واشار عليه بعض قواده الاكتفاء بمواصلة الاغارات على مدنهم ونهبها ، وتخريبها ، وسبى النساء والذرارى ، أى ما يشبه حرب العصابات حتى يقلقوا الصليبيين

ولم من (١) ابن الاثير: الكامل جر ١١ ص ٤٩٠ ٠

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين جـ ٢ ص ٣٥ ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) أبن جبير: الرحلة ص ٥٨ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : تاريخ ، ج ٥ ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٥) يذكرهم ابن واصل (مغرج جدد مرا) خمسين الفا ،

ويحطموا روحهم المعنوية ، ويضطروهم الى الاذعان ، ولكن القائد المسلم صلاح الدين رد على هذا الراى بتعبيره الصادق : « إن الامور لا تجرئ بحكم الانسان ، ولا نعلم قدر الباقى من أعمارنا ولا ينبغى أن نفرق هذا الجمع مد يقصد حشود المسلمين مد الجد بالجهاد »(١/) .

اطلق صلاح الدين كل ما فى حوزته من قوة احتجزها عن القتال زمنا طويلا ، حتى تهيأت له الفرصة لهجوم شامل ، فما اشعله الصليبيون من حروب صليبية ، رد المسلمون عليه آخر الامر بالجهاد الدينى ، وبذلك بدأت حرب دينية جديدة تجتاح مملكة الصليبيين (٢) الذين فقدوا الروح المعنوية والحماس الصليبي بينما صار لجيش صلاح الدين سنة ١١٨٧م من الروح المعنوية العالية ، والحماس الدينى المتدفق اكثر بكثير مما كان عند الصليبيين فى بداية الحرب الصليبية الأولى سنة ١٩٠٩م ،

#### فتح طبریه:

تحرك صلاح الدين الايوبى ومعه اثنا عشر الف مقاتل من عشترا(٢) ، يوم الجمعة ١٧ ربيع الاخر سنة ٥٨٣ه / يوليه ١١٨٧م ، وقنى ليلة في خسفين(١) ثم وصل الى ثغر الاقحوان بالاردن ، وقد أحاطت عساكره ببحيرة طبريه تم أعدوا أنفسهم للحرب بعدما عسكروا في الجهة الغربية من البحيرة عند سفح الجبل ، وكان صلاح الدين يتوقع أن يهاجمه الصليبيون في هذا المكان ، ولكنهم لم يتحركوا ، عندئذ زحف على طبرية بمجموعة من عساكره فقتحها عنوة في ليلة واحدة وقام جنوده بتخريب البلد وسلبها ونهبها ، ولكن القلعة امتنعت عليه(٠) .

Runciman; op. cit., II, p. 455.

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل جـ ١١ ص ٥٣٢ ٠

<sup>(</sup>٢) باركر : الحروب الصليبية ، ص ٨٢-٨٢ .

<sup>(</sup>٣) من تواحى الكرك والشويك بفلسطين ،

<sup>(</sup>٤) أبو شامة : الروضتين ، جـ ٢ ص ٧٦ ،

<sup>(</sup>٥) ابن الاثير: الكامل ، ج ١١ ص ٥٣٣ ، وكذلك:

كانت خطة صلاح الدين الأيوبى من الزحف على طبريه أن تصل انخبارها الى الصليبيين في صفورية فيضطرون الى السير اليه في هذا الحر الشديد ، ويقطعون هذه المسافة الطويلة ، فيصلون اليه وقد أنهكت قواهم وضعفت قوتهم ، وتتمكن القوات الاسلامية من انزال هزيمة مرة بهم وهم متعبين ، وساعدت الظروف القائد صلاح الدين على نجاح خطته ، لأن ميبيلا زوجة القومص (١) ( ريموند الثالث وصنجيلى حصاحب طرابلس - ) أخد القواد الصليبين في صفورية كانت موجودة في القلعة (٢) ، وكان لابد الصليبيين من التحرك الى طبرية لانقاذها وحمايتها حتى لا تقع اسيرة في الدين صلاح الدين ،

<sup>(</sup>۱) هى سيبلا اخت بلدوين الرابع التي اصبحت ملكة على بيت المقدس بعد وفاة بلدوين ٠

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرج ، ج ٢ ص ١٨٩٠

<sup>(</sup>٣) راجع ما ذكره آبن خلدون في هذا الصدد ، تاريخ ، ج ٥ ص ٣٠٦ ٠

<sup>(2)</sup> اورد ابن وأصل ( ج ٢ ص ١٨٩ ) عكس ما جاء في بعض المصادر حيث قال ان ريموند قامت قيامته وقال للفرنج « لا تعود لنا بعد اليوم ، وإذا أخذت طبريه ذهبت منا البلاد باسرها » وقد تابعه أبو شامة في قوله هذا ( الروضتين ، ج ٢ ص ٢٧ ) ،

مع صلاح الدين وانضم وعساكره الى ما قرره الامراء بعد أن انضمت اليهم فرسان الداوية والاسبتارية وأخذت هذه الجيوش مسيرها الى طبريه .

وعلم صلاح الدين بخروجهم في صباح اليوم التالى ( الجمعة الرابع والعشرين من ربيع الثانى سنة ٥٨٣ه /١١٨٧م ) فقرح لنجاح خطته ووقوع الصليبين في الشرك الذي اعده لهم ، حيث وصلوا وهم على اسوا حال من شدة العطش والانهاك(١) .

نزل صلاح الدين وقواته على اماكن المياه ، حتى يمنعسوه عن الصليبيين ، ونجحوا في ذلك نجاحا عظيما فقد حاولت جموع من الصليبيين الوصول الى مكان المياه ، ولكنها أبيدت عند اقترابها منه وبدأت المعركة ، ودارت رحى المرب على جبل حطين وفي سفحه بلدة شعيب وبها قبرة ( عليه السلام ) (٢) ، وفي اليوم التالي - السبت الخامس والعشرين من ربيع الثانى - احاطت ظروف عصيبة بالصليبيين الذين كانوا يحاربون على شدة شديدة من شدة العطش ، وجهد الحسر والحرارة التي تنبعث من كل مكان • من الجو ، ومن الأرض ، ومن اجسامهم ، لأن الفارس الصليبي كان مثقلا بالعدة والعتاد ، وهذه كلها مصنوعة من المعادن ، فتنعكس عليها اشعة الشمس الشديدة في يوليو فتجعل الجندي في اتون الجحيم • ولم يكتف صلاح الدين بذلك بل امر باشعال النار في الحشائش المحيطة بارض المعركة وحملت الرياح - وكانت في اتجاهها على الصليبيين - حر الناز والدخان اليهم - فاطبق عليهم شدة حرارة النجو ، ولهيب النار والدخان ، وعدم وجود مياه للشرب مما اصابهم بشدة الانهاك والاعياء • في هذه الظروف العصيبة ضيق صلاح الدين الخناق على اعدائه الصليبيين فضربت القوات الاسلامية عليهم حصارا تاما ، وسدت عليهم كل منافذ الهرب ، ورمى حملة النشاب نشابهم على الصليبيين ، فكانت تخرج كالجراد المنتشر ، ووجدت

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج الكروب ، جـ ۲ ص ۱۹۰ ، بروكمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ، ص ۳۵۲ . (۲) أبو شامة : الروضتين ، جـ ۲ ص ۸۱ .

سيوف المسلمين في رقابهم مرتعا تصول وتجول ، فقتلوا من خيولهم وجنودهم اعدادا كثيرة (١) •

وكان منظر الصليبيين وهم يفترشون الأرض جرحى ، وقد تورمت أفواههم من شدة ما أصابهم من لهيب الحر ، وشدة العطش يثير الأسى ، ولم يحتمل فرسانهم هذا العذاب ، فتوجه خمسة منهم الى بعض أمراء جيش المسلمين يتوسلون اليهم أن يقتلوهم ، حتى يتخلصوا من هذا العذاب(٢) .

ومع ذلك فقد استمات الجيش الصليبى الواقف فوق التل فى القتال ، واندلوا واندفعوا محمومين يهاجمون المسلمين حتى ردوهم اكثر من مرة ، وانزلوا بهم خسائر كبيرة ، ولكن صمود المسلمين ، وصيحات صلاح الدين الايوبى التى كانت تدفعهم الى مواصلة الهجوم ، وانزال ضربات قاتلة بالصليبيين نجحت فى دحرهم والى قتل جموع كثيرة منهم مما اضعفهم وانهكهم فلم يقدروا على الاستمرار فى القتال .

ومن الاسباب التى ادت الى اضعاف الصليبيين وهزيمتهم أن ريموند الثالث أراد أن يفتح ثغرة فى جيش المسلمين ، ليقطع حدة الحصار عن أتباعه ، فهجم بكل فرسانه على الجبهة التى يتولى قيادتها الامير تقى الدين عمر بن شاهنشاه ( ابن أخى صلاح الدين ) الذى لجأ الى الخديعة العسكرية والتمويه فى القتال فأفسح طريقا بين صفوف جنده فاندفع منها ريموند وقرسانه ، فأسرع تقى الدين بسد هذه الثغرة حيث التحمت صفوف جنوده(٢) وبذلك نقص عدد الصليبين ، وعاد ريموند وفرسانه الى امارة طرابلس ، كما تمكن ريئالد دى شاتيون أمير صيدا ومعه باليان ابلين من الهرب تاركين جنودهما الصليبيين فى أتون المعركة مع الملك جاى دى لوزجنان ،

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل جر ١١ ص ٥٣٥٠

<sup>(</sup>۲) رئسمان : ج ۲ ص ۷۳۹ و د

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ٧٧ ٠

انسحب الصليبيون الى قمتى التل المعروفتين بقرون حطين ، ونقلوا خيمة ملكهم الحمراء الى اعلى مكان ، ولكن لم تلبث خيمة القيادة الصليبية أن هوت ، وهى علامة على الانهزام ، فلما رآها صلاح الدين ترجل من على فرسه وخر ساجدا لله شاكرا وعيناه تدمعان فرحا بحلاوة النصر ،

واندفع ريموند وقواته فعلا من خلال هذه الثغرة مكروبين ، وما كادوا يخرجون حتى التامت دائرة الحصار ثانية ، وبذلك عزل ريموند وقواته عن الحشود الصليبية واضطر الى العودة الى امارته طرابلس ، وبذلك ازدادت القوات الصليبية ضعفا فوق ضعفها ، خاصة وأن ريموند لم يلبث ان مات بعد قليل ،

استمر القتال عنيفا ، والصليبيون يحاربون بضراوة اليائس من الحياة ، والمسلمون يعملون فيهم القتل ، ويمسكون بالعديد من الاسرى ، ووقع صليبهم المقدس (صليب الصلبوت)(۱) فى أيدى بعض المسلمين ، فحملوه الى صلاح الدين فعظم مصابهم ، وضعفت اصلابهم واستمرت الهجمات بين الفريقين ، والقتلى تزداد فى كل هجمة من الهجمات ، والشهداء من المسلمين يتساقطون حتى كتب الله النصر للمسلمين ، ووقع أرناط أمير حصن الكرك عدو المسلمين اللدود فى الاسر ، ووقع معه ملك بيت المقدس جاى دى لوزجنان واخوه ، ومقدم الداوية جيرار ، وجموع من فرسانه ، وجموع من الاسبتارية كذلك اسرى(٢) ، وقد حمل القاضى ابن أبى عصرون صليب الصلبوت منكسا ودخل به دمشق(٢) ،

وقد عبر ابن الاثير(٤) عن هول هذه المعركة وضراوتها بقوله : « وكثر

<sup>(</sup>١) العماد الأصفهائي : الفتح القسى ص ٨٤ ، أبو شامة : الروضتين ،

ج ۲ ص ۷۸ · (۲) العماد الاصفهاني : نفسه ص ۸۰ ·

<sup>(</sup>٣) ابو شامة: نفسه ج ٢ ص ٨٢٠

٠ ٥٣٧ ص ١١ ع الكامل ج

<sup>(</sup>م ۹ م صلاح الدين )

القتل والاسر فيهم فكان من يرى القتلى لا يظن ان هناك أسرى ، ومن يرى الاسرى لا يظن ان هناك قتلى » •

وقد مر ابن الاثير بمكان الموقعة بعد سنة ، فراى الارض ملاى بعظامهم ، ترى من بعيد لكثرتها ، منها المتجمع بعضه على بعض ، ومنها المفترق ، سوى ما جرفته السيول ، وأكلته السباع في تلك الركام والوديان ، وقد أطلق صلاح الدين سراح عدد كبير من الاسرى الفرسان مقابل تسليمهم ما بايديهم من القلاع والحصون والمدن ، أما الاسرى من الجنود فقد باعهم جند المسلمين رقيقا ، فكان كل ثلاثين أو أربعين أسيرا منهم يربطون بحبل واحد ، حيث ترخرف أسواق الرقيق في سوريا بهم (١) ،

أمر صلاح الدين بضرب خيمة له وطلب احضار ملك الصليبين وامرائهم ومقدميهم ، فاحسن استقبال الملك « جاى دى لوزجنان » وأجلسه الى جانبه ، وأمر ارناط ( رينالد دى شاتيون ) أمير حصن الكرك ، أعدى أعداء المسلمين ، أن يجلس الى جانب جاى كما حضر الكندسطبل املريك شقيق الملك جاى ، وهمفرى ابن زوجة أرناط وغيرهم (٢) وطلب الملك قليلا من الماء يروى به ظماه فامر صلاح الدين بتقديم الماء المثلج له (٣) ، فشرب منه ، ثم قدم ما بقى الى أرناط ليطفىء به لظى الحر المشتعل في جسده ، فقال صلاح الدين : « أن هذا شرب الماء بغير أذن منى » ومعنى هذا أنه لم يعطه الآمان فقد جرت العادة أذا قدم للاسير الطعام والشراب الا يضرب عنقه ، ولان صلاح الدين كان قد ندر ليقتلنه بيده أن التقى به جزاء غدره وخيانته وتطاوله على مقام الرسول الاعظم عنه .

ومع كل هذا كان صلاح الدين كريما مع ارناط ، فقد عرض عليه الاسلام

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مفروج الكروب ، جـ ٢ ص ١٩٢٠.

<sup>(</sup>۲) رئسمان : ج ۳ ص ۷٤۱ ِ٠

<sup>(</sup>٣) تذكره المراجع العربية ( 'جلاب ) وهو منقوع الزبيب المثلج ٠ او ماء الورد المثلج ــ Dozy; Supp. Dict. Arab.

ليعفو عنه ولكنه رفض ، فذكره صلاح الدين بسوء عمله وقبيح فعله ، فرد عليه ارناط ردا غليظا فتقدم صلاح الدين منه وضربه بالنمجاه(۱) ضربة اطاحت كتفه ، وأجهز الجنود عليه ، عند ذلك ارتعدت فرائص الملك جاى ، وظن انه ملاق حتفه هو الاخر لا محالة ، ولكن صلاح الدين هذا من روعه ، وقال له : لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك ولكن هذا خرج عن حدده فاستحق ما جرى عليه ، ثم بعث صلاح الدين بالملك « جاى » ومن معه من الاسرى من كبار الصليبيين الى دمشق للتحفظ عليهم ،

ويصف لنا ابن العماد الأصفهاني(٢) منظر الأسرى في قوله « وقد رأيت في حبل واحد ثلاثين أو أربعين يقودهم فارس ، وفي بقعة واحدة مائة أو مائتين يحميهم حارس » وقد بيعت الأسرى من الصليبيين كالرقيق بثمر بخس ، ويروى أبو شامة أنه شاهد أسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبنا ( ثلاث بنين وابنتان ) بيعت بثمانين دينار (٣) ، أما فرسان الداوية وفرسان الاسبتارية فقد أمر صلاح الدين بالقضاء عليهم بعدما أمر بايداع قوادهم في سحون دمشق ،

وفى اليوم التالى لموقعة حطين ، توجه صلاح الدين بقسم من قواته الى طبريه فارسلت صاحبتها ، زوجة ريموند الثالث تطلب الآمان لها ولاولادها(٤) مقابل تسليم الحصن والمدينة ، فاجابها صلاح الدين الى ما طلبت ، فخرجت بكل أموالها الى طرابلس ، وعين صلاح الدين على طبرية صارم الدين قايماز النجمى ، فعادت آهلة بالسكان آمنة فى رحاب أهل الايمان ،

<sup>(</sup>۱) خنجر مقوس يشبه السيف القصير ، وهو تعريب للفظ الفارسى (نيمجة ) أو (نمجا ) راجع : ابن شداد : النوادر ، ص ۷۹ · ولايزال بعض أمراء اليمن وعمان يحملون مثل هذا الخنجر ·

<sup>(</sup>٢) الفتح القسي : ص ٨٣ ؛

<sup>(</sup>٣) الروضتين : ج ٢ ص ٨٢ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : تاریخ ج ۵ ص ۳۰۷ .

#### الاستيلاء على المدن الساحلية :

لاشك ان موقعة حطين كانت نقطة تحول خطيرة فى تاريخ المصروب الصليبية ، لان الصليبيين هزموا هزيمة منكرة ، واصيبوا بضربة قاصمة لن يفيقوا منها ، فقد فقدوا 'جل فرسانهم ومقدميهم ومقاتليهم ، وسيكون لهذا تأثيره المباشر على سير الاحداث فى مملكة بيت المقدس الصليبية ، نظرا لأن مدنهم أصبحت شبه خاوية ممن يدافعون عنها .

نزل صلاح الدين بقواته على « عكا » فاستسلم اهلها بمجرد رؤيتهم لجيشه وطلبوا السماح لهم بالرحيل ، فوافقهم صلاح الدين على ما طلبوا ، فخرجوا من المدينة متفرقين وحملوا ما قدروا عليه من أموال ، فدخلها المسلمون يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى ١٨٧ه / يوليه ١١٨٧م ، وصلوا بها فى جامع قديم كان للمسلمين(١) ثم حوله الصليبيون الى كنيسة لهم ، فاعاده صلاح الدين الى ما كان عليه ،

ثم استولى صلاح الدين على جميع ممتلكات الداوية واعطاها للفقيه عيسى الهكارى(٢) تأديبا لهم لانضمامهم الى ارناط والملك جاى دى لوزجنان في الحرب ضد المسلمين ، كما وزع صلاح الدين كل ما غنمه في عكا ، وكان لا يحصى ولا يعد ، على قواد جيشه وفرسانه ، ومكث بها بعض الوقت ليدير شئونها ، كما وهب المدينة نفسها الى ولده الافضل ، وأعيدت كنيستها الى سابق عهدها مسجدا يؤدى فيه المسلمون شعائر الاسلام ، وقد اشرف القاضى الفاضل على ترتيب القبلة والمنبر وفرشه بالسجاد والبسط ، وعين الفقيه جمال الدين عبد اللطيف بن الشيخ السهروردى إماما له .

ومن عكا أرسل صلاح الدين فرقا من قواته لفتح مدن الناصرية ،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: ج٥ ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد بن احمد بن القاسم ضياء الدين ، حضر جانبا كبيرا من فتوحات صلاح الدين ، وحضر مع اسد الدين شيركوه الى مصر .

وقيسارية (۱) وحيفا وصفورية والشقيف والفولة ودبورية (۲) وجينين (۲) وزرعين (۶) والطور (۵) واللجون (۱) وبيسان (۷) والقيمون (۸) والزيب (۱) ومعليا (۱۰) واسكندرونة (۱۱) ومنوات (۱۲) وكلها مجاورة لمدينة عكا وتحيط بها (۱۲) ، وتمكنت هذه القوات من امتلاك هذه المدن كلها بسهولة ، كما بعث حسام الدين عمر بن لاجين (۱۱) على راس قوة الى نابلس ، فدخلها وتسلم قلعتها وأقر أهلها على أملاكهم وأموالهم (۱۰) ، وفي طريقه اليها عرج على سمسطية فاستسلمت اليه ، فاعاد مشهد زكريا الذي حولته الفرنجة كنيسة الى مسجد كسابق عهده ، وعمره ونصب به المنبر ،

(۱) قیساریة : علی الساحل من اعمال فلسطین ، یاقوت : ج ۲ ص ۲۲۱ ،

(۲) دبوریة : بلیدة قرب طبریة من اعمال الاردن  $\cdot$  یاقوت : ج ۸ می  $\cdot$  ۲۳۷ می  $\cdot$  ۲۳۷ می

(٣) جينين أو جانين : بليدة بين نابلس وبيسان • الفهرس الجغرافي لكتاب النوادر السلطانية •

(٤) زرعين : موضع من نواحي الاردن ، المرجع السابق ،

(٥) الطور : جبل يطل على طبرية ٠ ابن تغرى بردى : النجوم ، ج ٢ ص ٢٣١ ٠

(٦) اللجون: بلد بالاردن على بعد ٢٠ ميلا من طبرية في وسطه صخرة مستديرة عليها قبة يقال انها مسجد ابراهيم عليه السلام ٠ ياقوت : ج ١٧ ص ١٤-١٢ ٠

(۷) بیسان : مدینة بالاردن بالغور الشامی بین حوران وفلسطین ۰ یاقوت ج ٤ ص ۵۲۷ ۰۰

(٨) القيمون: حصن قرب الرملة من اعمال فلسطين ٠

(٩) الزيب: قرية قرب عكا على الساحل وتعرف باسم شارستان ٠

(١٠) معليا : من نواحي الاردن بالشام ٠

(۱۱) اسكندرونة: مدينة في شرق انطاكية على ساحل البحر المتوسط، بينها وبين انطاكية ٨ فراسخ ٠

(١٢) منوات: بلدة بسواحل الشام قرب عكا ٠

(١٣) ابن واصل: مفروج الكروب ، ج ٢ ص ٢٠٢٠

(۱٤) امة شقيقة لصلاح الدين الايوبى ، تعرف باسم ( ست الشام ) وقد توفى حسام الدين سنة ٥٨٧ه/١٩١١م ، ابن تغرى بردى : النجوم جـ ٦ ص ٢٦٤ ،

(١٥) ابن الاثير: الكامل جـ ١١ ص ٥٤٠ ، ابن خلدون: تاريخ جـ ٥ ص ٢٠٨ ،

وفى نفس الوقت ارسل الى أخيه الملك العادل بمصر يبلغه خبر انتصارات المسلمين في حطين ، ويأمره بمهاجمة مراكز الصليبيين في جنوب فلسطين ، القريبة من مصر فخرج الملك العادل بقوات مصر وضرب الحصار على حصن مجدليابه ، وغنم ما فيه ومنه اتجه الى يافا ، على الساحل ، ففتحها عنوة وملكها ، وأسر رجالها ، وسبى نساءها ، وأخرجهم يهيمون على وجوههم في المدن الاخرى(١) .

وكذلك أرسل ابن أخيه تقى الدين عمر الى تبنين (٢) فنزل عليها بجنوده وقطع الميرة عنها وعن صور ، ولكنه لم يتمكن من فتحها ، فخسرج صلاح الدين بقواته اليها في جمادي الأولى سنة ٥٨٣هـ / ١١٨٧م وضيق على أهلها الحصار ، فأطلقوا من كان عندهم من أسرى المسلمين ، وكانوا أكثر من مائة رجل ، فامر صلاح الدين لهم بمال وكسوة وصرفهم الى اهليهم ، ثم طلب أهل الحصن الامان ، فأجابهم صلاح الدين الى ما طلبوا ، وخرجوا منه ، وامتلكه المسلمون • ثم توجه بقواته الى صيدا وفي طريقه اليها استولى على صرخد بدون قتال • فلما قرب من صيدا ، رحل أميرها وأهلها عنها ، وتركوها خالية فدخلها صلاح الدين ، ويقال ان حاكم المدينة أرسل مفاتيحها الى صلاح الدين (٣) فوضع فيها من يسكنها ويدافع عنها ، ثم انطلق صوب بيروت ، فوجد أهلها قد امتنعوا فوق أسوارها ، وأعدوا أنفسهم للقتال ، وحفروا خندقا لحمايتها ، وظنوا ان حصانة بيروت ستحول دون سقوطها في ايدى المسلمين الذين هاجموا المدينة مسرة بعد اخسرى وهي صامدة ، فلجا صلاح الدين الى الحرب النفسية ليصيب نفوس الصليبيين بالنفوف والوهن وبعث من أشاع في المدينة ان المسلمين دخلوا البلد قهرا من الناحية الآخرى ، فاضطرب أهلها ، وتفرقوا من على أسوارها ، ووقع

من ١١) راجع ما ذكره ابن الاثير في هذا الصدد بتقصيل في المرجع نفسه

<sup>(</sup>٢) تبنين أو تبنينا : بلدة في جبال بني عامر المطلة على بانياس ، بين دمشق وصور .

<sup>(</sup>٣) العماد الأصفهاني: الفتح القسي ص ١٠٣٠

الخوف في قلوبهم ، فطلبوا الأمان ، فأمنهم صلاح الدين ، وتسلم المدينة منهم في التاسع والعشرين من جمادي الأولى ٥٨٣هـ/١١٨٧م بعد حصار دام ثمانية أيام(١) .

عرض صاحب جبيل (هيو الثالث ويعرف باسم هيو امير باكو) وكان ضمن الاسرى في دمشق ، على نائب صلاح الدين (الصفى بن القابض) ان يسلم المدينة وحصنها الى صلاح الدين ، مقابل الافراج عنه ، فأخطر صلاح الدين وهو على بيروت ، فوافق واستلم جبيل وحصنها ، وفك اسر أميرها الصليبي قبل دخول بيروت بيومين .

#### فتح عسقلان:

ترك صلاح الدين مدينة صور وثغرها مؤقتا لمناعتها ، ولتاكده من ان حصارها سوف يستغرق وقتا طويلا ، وتوجه الى عسقلان ، وكان قد كتب لاخيه الملك العادل أن يلتقى به وبجيش مصر على عسقلان ، وضربت الجيوش الاسلامية حصارها على المدينة يوم الاحد السادس عشر من جمادى الاخيرة سنة ١١٨٧هه/١١٨م وامتنع أهلها عن التسليم ، وأصروا على المقاومة ، ومع ان صلاح الدين شدد هجماته على المدينة ، ونصب المجانيق عليها ، وكرر هجماته عليها الا أنها بقيت تقاوم ،

استعان صلاح الدين بالملك « جاى دى لوزجنان » ومقدم الداوية ووعدهما باطلاق سراحهما ان هما اقنعا اهل عسقلان بتسليم المدينة ، ويبدو ان اهل عسقلان راوا ازدياد ضعفهم ، وتناقص اعدادهم ، لأنهم اذا قتل منهم رجل لا يجدون له عوضا ، ويئسوا من وصول نجدة لهم بعد ان سقطت المدن الآخرى في يد صلاح الدين ، فاضطروا الى قبول نصيحة « جاى دى لوزجنان » ومقدم الداوية ، ولكنهم اشترطوا على صلاح الدين بعض

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : تاریخ ج ٥ ص ٣٠٨ ، العماد الاصفهانی : نفسه ص ١٠٣ ،

الشروط ، فقبلها(۱) واستلم المدينة منهم ، ولم تلبث معاقل وحصون الفرسان الداوية أن أذعنت ، فاستسلمت الرملة ، والداروم ( البطرون ) ، وغزة ، وبيت لحم ، وبيت جبريل ، والخليل والنطرون ، وبذلك استولى صلاح الدين على جميع مراكز الصليبيين الداخلية والساحلية في الجنوب ماعدا مهور على الساحل ، والشوبك والكرك جنوب بحيرة طبرية اذ بقى هذان الحصنان وحصون كوكب وصفد وشقيف أرنون على المقاومة (۲) ،

## فتح بيت المقدس:

ارسل صلاح الدين الايوبى ، وهو على عسقلان ، اوامره الاسطول المصرى أن يبحر بجميع وحداته ، وبكامل قواته ، بقيادة حسام الدين لؤلؤ الحاجب ، وأن يقف على مقربة من الساحل الشرقى للبحر المتوسط ، ويقضى على أى سفينة تابعة للصليبيين .

تقدم صلاح الدين بقواته فوصل الى بيت المقدس فى رجب ٣٥٨ه / ١١٨٧م ، وكان الصليبيون قد استفادوا من الفرصة التى اتاحها لهم صلاح الدين بعدم مهاجمتهم بعد حطين مباشرة فاعدوا انفسهم للحرب ، وحصنوا مدينتهم ونصبوا المجانيق فوق أسوارها ، ورفضوا أن يستجيبوا لنداء صلاح الدين بتسليم المدينة ، وكان بلدوين الإلينى ، وبطريق بيت المقدس ، ومقدم الداوية ومقدم الاسبتارية على راس جموع الصليبيين ، الذين بلغ عددهم ستين الفا ،

صمم صلاح الدين على دخول المدينة عنوة ، فنصب المجانيق ، ورتب الجنود وأعدهم للهجوم من الجهة الشمالية للمدينة ( عند باب عمسورا وكنيسة صهيون ) وبدأ القتال عنيفا بين الجانبين فالصليبيون مستميتون في

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل ج ١١ ص ٥٤٥\_٢١٥ .

<sup>.</sup> ۲۱۰–۲۰۹ ص ۲۰۹ الكروب : مفروج الكروب : من ۲۰۹ ص ۲۰۹ (۲)
Baldwin, op. cit., p. 615.

الدفاع عن عاصمة مملكتهم ، وآخر معقل لهم ، ورمز انتصارهم في الحروب الصليبية الظالمة ، التي استباحوا فيها حرمات المسلمين وديارهم ، والمسلمون مندفعون كالسهام لاسترداد ارضهم المقدسة ، وتطهير بلادهم من أدران الصليبيين ، ومسح العار عن جبينهم ، فحملوا حملة رجل واحد ، فازالوا الصليبيين عن مواقعهم(۱) وادخلوهم المدينة ، ووصلوا الى الخندق ، واجتازوه الى السور ، فنقبوه وحشوه بعبوات مدمرة ، واحكم رماة المجانيق الرمى المتوالي على الصليبيين ، الذين أدركوا عندئذ أنهم أشرفوا على الهلاك ، فطلب رؤساؤهم من صلاح الدين الأمان ، فتمنع عن اجابتهم وقال انه يريد أن ياخذ القدس عنوة ليفعل بالصليبين مثلما فعلوا بالمسلمين عندما تملكوه سنة ١٤١١هـ١٩٠٩، ١م ، عندئذ هدد الصليبيون بحرق المدينة ، وتحريب تملكوه سنة ١٤١١هـ١٩٠٩، ١م ، عندئذ هدد الصليبيون بحرق المدينة ، وتحريب ثم الاستمرار في الحرب حتى لا يبقى منهم أحدا ، فجمع صلاح الدين مجلس أمرائه وقواده واستشارهم ، فاستقر رأيهم على المصالحة وتسلمهم المدينة بدون تخريب .

## شروط التسليم:

تزيدت رسل الصليبيين تعرض شروط التسليم ، وتلح في طلب الامان ، ولان صلاح الدين كانت تتجسد في شخصيته الاخلاق الاسلامية فقد وافق على شروط الصلح التي تدل على تسامحه واعتداله وكريم خلقه ، وأهم هذه الشروط ان يدفع الصليبيون الفدية على كل رجل عشرة دنانير ، وعلى كل امرأة خمسة ، وعلى كل ولد أو بنت دينارين ، فمن دفع في ظرف أربعين يوما سمح له بالخروج من المدينة آمنا بماله ، ومن لم يدفع أخذ مملوكا ، وسمح صلاح الدين للرعايا المسيحيين من الشاميين واليونانيين بالبقاء كرعايا ومع كل ذلك فقد كان صلاح الدين كريما الى أقصى حدود الكرم ، فقد أطلق سراح كثير من الفقراء بدون دفع الفدية المقررة ، وقبل ثلاثين الف دينار

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: الكامل جـ ۱۱ ص ٤٨ ٠

دفعها باليان بن بيرزان ( بلدوين الإلينى ) صاحب الرملة وطرابلس ، فدية عن ١٨٠٠٠٠ رجل(١) واكثر من هذا اطلق صلاح الدين لملكة بيت المقدس ، زوجة الملك جاى أموالها وخدمها ، وكذلك فعل مع كثيرات غيرها من زوجات أمراء الصليبين ، مثل الأميرة Etiennette ارملة ارناط نفسه وبعث بهن في حماية جنوده الى مدينة صور التى اخترنها ، وأكرم رجال الكنيسة ، فخرج البطريرك بأمواله الهائلة وتحف الكنيسة دون أن يتعرض له انسان، ولم يدفع غير عشرة دنائير مثله مثل أى فرد آخر ولم يسال عنفقراء قومه ممن لا يملكون الفدية ، وأخيرا دفع صلاح الدين الفدية لعدد كبير من فقراء الصليبيين ، فقد دفع من جيبه الخاص نحو عشرة آلاف دينار ، ومع كل هذا فقد كان عدد الذين استرقوا ، ولم يقدروا على دفع الفدية ستة عشر الفار) من الرجال والنساء والصبيان ،

ومن مآثر صلاح الدين ان أحد الأمراء الصليبيين استوهبه ما يقرب من ٥٠٠ أرمنى زعم انهم جاءوا ليحجوا وأنهم معدمون ، فوهبهم له وتم اطلاق سراحهم ، بل أكثر من ذلك أنه كان يمنح فقراء الصليبيين ما يساعدهم على الحياة من ماله الخاص (٣) .

وكان صلاح الدين قد رتب عدة دواوين ، في كل منها مجموعة وكل اليها استلام مبالغ الديات ، واعطاء ما يثبت السداد حتى يمكن الخروج بواسطته من البوابات ، ولكن الأسف الشديد استغل بعض من وكل اليهم الأمر نفوذهم ، واعماهم الطمع ، ودفعهم حب المال ، فكانوا ياخذون الرشوة من الفرنجة ويقدمون اليهم الافراج (ايصالات السداد) التي يخرجون بواسطتها ، وقد عبر العماد الكاتب عن اسفه بقوله : « ولو حفظ هذا المال مقط خفظ هذا المال معن خفظ هذا المال باوفر حظه لكنما تم التفريط ، وعم

المرادين الدين الدين الكامل عجرانص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) يتراوح هذا العدد في المصادر العربية ما بين ١٥ الف ، ١٨ الف من الذين دخلوا في عداد الرقيق لفقرهم ، راجع ، أبو شامة : ج ٢ ص ١١٥ ، (٣) العماد الأصفهاني : الفتح القسي ص ١٣٣ وما بعدها ،

التخليط ، فكل من رشا مشى ، وتنكب الامناء نهج الرشد بالرشا ، فمنهم من ادلى من السور بالحبال، ومنهم من حمل تخفيا في الرحال، ١٠٠٠الخ» (١) ،

دخول بيت المقدس:

دخل صلاح الدين بقواته الى بيت المقدس يوم الجمعة ٢٦ رجب سنة ١١٨٧/٥٨٣م وكأن القدر قد اختار له هذا اليوم بالذات ليعيد الى المسلمين مسجدهم الاقصى بعد أن ظل حبيسا في أيدى الكفرة ٨٢ عاما ليذكرهم باليوم الذي اسرى فيه بالرسول الاعظم محمد على من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى منذ اقل من ستة قرون • بدأ صلاح الدين باصلاح ما افسدته أيدى الصليبيين في مبنى المسجد الأقصى اثناء اقامتهم بهذه المدينة القدسة ، قاعاد المسجد الى حياته الاولى حيث رمم المسجد وأصلحه ، وجمله ، وفرشه بالبسط ونقل اليه المنبر الذي كان نور الدين محمود قد صنعه في حلب قبل عشرین سنة ، الانه كان برى ان المسلمین لابد سیستعیدون بیت المقدس(٢) ، كما أزيل الصليب المذهب الذي نصبه الصليبيون فوق قدلة الصخرة (٣) ووضع مكانه هلال كبير من الذهب ، وأمر صلاح الدين بهدم جميع اماكن العقيدة النصرانية في هذه البقعة المقدسة ، وفي غير ما إبطاء ، سعى صلاح الدين الى أن يقضى على آخر آثار الحكم الصليبي في المشرق(٤) وكعادة صلاح الدين بدأ في اصلاحاته الداخلية المعروفة ، فأنشأ المدارس السنية ، وأقام المستشفيات ، وفي الجمعة التالية القيت بالمسجد الاقصى خطبة الجمعة (٥) بعد توقفها ٨٢ سنة ، وقد بلغ مجموع ما وزعه من اموال وهو

<sup>(</sup>١) العماد الاضفهائي: نقسه م

۲) ابو شامة : الروضتين ، ج ۲ ص ۱۱۲ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: الكامل ج ١١ ص ٥٥١ ، راجع كذلك ص ٥٥٢ حيث الوصف الشيق للمنبر الذي صنعه النجارون في حلب لنور الدين محمود ، العماد الكاتب: مصدر سابق ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص ٣٥٧ ٠

<sup>(</sup>٥) تُمَّلَى القاضى محيى الدَّنْ أبو المعالى محمد بن زكى الدين على القرشي إمامة المسجد الاقصى ، وكان قبل ذلك قاضى قضاة دمشق ، توفى سنة ١٨١ مدة وعمره ١٨١ مسنة ، ابن تغرى بردى جـ ٢ ص ١٨١ ٠

على بيت المقدس ما يزيد عن ١٠٠ الف دينار حتى ان اخاه الملك العادل المح بالقول عن ذلك الافراط(١) ٠

# صور ومقاومتها للحصار:

خرج صلاح الدين بقواته يوم الجمعة ٢٥ شعبان وصحب معه اضاه الملك العادل ليستعين به في حصار صور – وكان قد سبقه اليها بايام ولده الأفضل وبعض الأمراء ومعهم جموع من العساكر – ، فوصلها الجميع يوم الجمعة ٩ رمضان وبدأت القوات في ضرب الحصار على المدينة واكتمل لها يوم ٢٢ رمضان • وكان الصليبيون الذين تركهم صلاح الدين يخرجون آمنين باموالهم من المدن التي استولى عليها قد تجمعوا في مدينة صور ، وساعدت الظروف هذه المدينة بأن تولى أمرها المركيز « كونراد مونتفرات » ، بعد وفاة أميرها ، فقام كونراد بتحصينها وحفر الخنادق التي تتصل بالبحر حولها ، فاصبحت كالجزيرة الحصينة ، ولهذا فشلت جميع محاولات صلاح الدين في الاستيلاء عليها على الرغم من وصول ابنه الملك « الظاهر غازى » من حلب ومعه جيش كبير من النقابين والمحاربين(٢) •

وجد صلاح الدين انه لابد من الاستعانة بالاسطول من جهة البحر ، فاستدعى الاسطول المصرى الموجود في عكا ، ثم تبع هذا الاسطول مجموعة الخرى قادمة من بيروت وجبيل ، وشددت الاساطيل الاسلامية الحصار على اسطول الفرنجة الراسى داخل ميناء صور ، لدرجة انه لم يستطع ان يتحرك في أول الامر ، وما كاد رجال الاساطيل الاسلامية يشعرون بتفوقهم وخلو البحر من سفن العدو حتى أمنوا واغتروا بالسلامة فنعسوا وغاصوا في بحر من النهوم .

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ١١٥٠

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: مرجع سابق ص ١٥٨-١٥٩ ٠

ووجد الاسطول الصليبى الفرصة سانحة له ، فانقض مهاجما سعفن المسلمين ، واخذها على غرة ، فاغرق بعضها ، واسر البعض الآخر ،

ويرجع بعض المؤرخين سبب هذه الهزيمة الى عدم خبرة بعض ربانية هذه السفن وجنودها الذين حشدوا ثم حشروا فى الاسطول على عجل دون خبرة فى البحر ، أو تجارب فى السفر ، ولكنى أرجح ان سبب الهزيمة يرجع للاسباب الآتية:

ا ـ تعدد الاساطيل مصرية وشامية ، وكل اسطول بل كل سفينة لها قائدها وجنودها المحاربون ، ومن الطبيعى ان لكل قائد وجنوده اسلوب خاص بهم في الحرب ربما يختلف عن اسلوب الآخرين .

٢ - عدم وجود قيادة موحدة لهذه الاساطيل للتنسيق فيما بينها جعل لكل قائد وكل سفينة تعتمد على الاخرى في حراسة الشاطىء ومراقبة العدو، مما أوجد نوعا من التراخى والاستهتار وهما سبب هزيمة أي جيش في ميدان الحرب .

٣ ـ اعتماد المحاربين المسلمين على ما احرزوه من انتصارات متوالية بقيادة صلاح الدين الأيوبى اوكلتهم الى شيء من احتقار قوة عدوهم والاستهانة به ، فناموا حتى باغتهم هذا العدو باسطوله ، وانزل بهم الهزيمة واستولى على خمس سفن من الاسطول المصري .

٤ - حرك هذا الانتصار فى نفوس الصليبين الرغبة فى مهاجمة جيوش صلاح الدين الايوبى لينزلوا ضرباتهم بهم ، ولكن سرعان ما تصدت جيوش السلمين لهذا العدو ، وأمطرت جنودهم بوابل من النبال والحراب بعد أن احاطت بهم من كل جانب ، فقتلوا منهم اعدادا لا تحصى وأجبروهم على الفرار منهزمين الى صور ليحتموا بها ،

ولكن الياس كان قد اصاب بعض جنود صلاح الدين الايوبي نتيجة

لمناعة صور من جائب ، ولوقوع خمسة من قطع الاسطول المصرى فى ايدى الصييبيين نتيجة استهتار مقدميها ورؤسائها الذين سهروا طوال الليل ثم استغرقوا فى النوم ، وانتهزت سفن الصليبيين هذه الفرصة وانقضوا عليهم وركبوهم ونكبوهم ، فأمر صلاح الدين بقية الاسطول أن يسير الى بيروت ، لهذه الاسباب رغبت جموع كثيرة من الجنود فى عدم حصار المدينة لحصانتها وعدم الرجاء فى استسلامها ، فتالم صلاح الدين لهذا الموقف فاخذ يستميلهم ويرغبهم فى النصر ، ويخوفهم مسئوليتهم أمام الله عز وجل عن تخليهم عن الجهاد ، ويرهبهم من مساءلة الشعب لهم حتى عادوا وانضموا الى زملائهم وشاركوا فى حصار المدينة من جديد ، ولكن كان فى نفوسهم شىء ، لانهم لم يصدقوا القتال كما يتضح من تسلسل الاحداث ،

فى اثناء مداومة الحصار على صور وصلت انباء باستسلام حصن هوتين(١) ، فارتفعت الروح المعنوية بعض الشيء لجنود صلاح الدين ، فتدافعوا على صور والتحموا بالفرنجة فى قتال عنيف حيث سقط منهم اكثر ممن استشهد من المسلمين ، ومع ذلك كان عدد الجرحى من المسلمين كثيرا ،

اشتد برد الشتاء فائر فى تحركات الجند ، وكاتب الامراء صلاح الدين بوجوب فك الحصار عن صور ، والعودة اليها فى وقت لاحق ، وكان صلاح الدين قد زود هذه الجيوش بمعدات كثيرة ، فخشى ان هو تركها استغلها الفرنج وتحصنوا بها ، واستعملوها ضد المسلمين ، فامر بفك بعض اجزائها ونقله الى عكا أو صيدا ، أما ما تعذر فكه أو نقله فيجب أن يحرق ويدمر حتى لا يفيد العدو منه شيئا ،

والمتمعن في استراتيجية الانسحاب التي وضعها صلاح الدين لا يملك الأ أن يحنى الرأس تبجيلاً وتعظيما لهذا القائد الفيد ، لانه لا يسمح بترك أي شيء من أسلحة جيشه ، حتى لا يحصل عليه العدو فيفيد منها ، أو يقف

على أسرار استعمالها فيسارع بايجاد اسلحة جديدة لتبطل مفعولية هذه الاسلحة ، وهذا القانون الحربي لايزال سائدا في جيوش العصر الحديث ،

عادت جيوش صلاح الدين من صور الى عكا في آخر شوال سنة المراء ملى أن تعود لمحاصرتها في بداية الربيع ، وعاد الامراء الى بلدانهم ، فعاد الملك الظاهر بن صلاح الدين الى حلب ، ورجع الملك العادل الى مصر ، بينما بقى الملك الأفضل في عكا مقيما مع والده .

اصبحت صور مركزا لاحياء مملكة بيت المقدس الصليبية فيما بعد ، الأمر الذي جعل جمهرة من المؤرخين المسلمين وعلى راسهم ابن الاثير(۱) يوجهون اللوم لصلاح الدين باعتبار ان سياسة التسامح والمروءة التى اتبعها مع اعدائه الصليبيين ، هى التى ادت الى هذا التجمع في صور ، وحشد هذه الجموع الكثيرة في مدينة واحدة فاصبحت بذلك دار هجرة لهم ، يحتمون بها ، ويلجاون اليها ، فزادهم ذلك حرصا على حفظها والدفاع عنها ، ولذلك تمكنت المدينة من أن تقاوم ، وتظل على مقاومتها مدة طويلة ، وتصبح بالتالى مصدر خطر كبير على صلاح الدين نفسه ، وعلى المدن الاسلامية في المنطقة .

لانه كان ينبغى على صلاح الدين أن يزحف على بيت المقدس فور الانتهاء من موقعة حطين لان الملكة الصليبية غدت بدون جيش يدافع عنها ، ولان الصدمة التى زلزلت نفوسهم ، وهدت كيانهم بعد تحطيمهم في موقعة حطين ، كان أثرها لايزال باقيا وقتذاك ، وكان من السهل عى صلاح الدين فتح بيت المقدس دون عناء ، ولكنه أخطا حين توجه الى فتح مدن الساحل ، ولكننا لو درسنا الموقف دراسة تفصيلية ، نجد أن صلاح الدين لم يكن مخطئا في استراتيجيته العسكرية لانه أراد أن يقطع عن بيت المقدس

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: الكامل ج ۱۱ ص ٥٥٥-٥٥٦ ، عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص ۸۱۱ وما بعدها ٠

وصول اى مدد من هذه المدن ، وأن يؤمن مواصلاته البحرية بين شطرى دولته فى الشام ومصر(١) ، لأن مدن الساحل كانت حاجزا يحول دون هذا الاتصال ٠

ومن جانب آخر فان سياسته التي سمح فيها بخروج الصليبيين من المدن التي فتحها ، قللت جدا من عدد الصليبيين في هذه المدن ، وبذلك أمن إلا تعاود هذه المدن الحرب ضده مرة ثانية أو تعلن التمرد والعصيان ، فتسبب لمتحركاته العسكرية الارتباك والاضطراب ، ثم انه جمع كل القوى الصليبية في المملكة في مكان واحد قرب الساحل ، لأن وجودها في الحصون الداخلية التي تتخلل دولته اشد خطرا من وجودها في حصن على الساحل ، لان الحصون الساحلية يمكن حصارها من البحر بجانب حصارها من البر ، وهي مع ذلك لا تستطيع الاستمرار في المقاومة دون نجدات تصلها من الخارج ، ووصول النجدات أمر لا يمكن أن يستمر طويلا ، لان حماسة الصليبيين في أوربا سوف تخبو وتتلاشى مع الزمن ، ولو قضى صلاح الدين هذا الوقت الطويل كله في حصار صور ، ولم يتجه لفتح المدن والحصون الداخلية والساحلية ثم بيت المقدس • ووصلت الحملة الصليبية الثالثة لتغير مجرى الأحداث التاريخية في ذاك الوقت ، خصوصا وان الموعد الذي حدده صلح الدين لاطللق سراح الملك « جاي دى لوزجنان » ومقدم الداوية كان سيمل وهو مصاصر لصور ، وكان لابد وأن يفي بوعده ويطلق سراحهما ، ولنا أن نتصور ماذا يمكن أن يحدث من هذين الشيطانين ، لو لم يقض صلاح الدين على كل الجيوب الصليبية في الداخل ، ومدن الساحل ، ويكفى الاشارة الى أن صلاح الدين اشترط عليهما الا يشتركا في أي حروب ضده ، ومع ذلك فقد حنشا بوعدهما كالعادة ، ولم يوفيا بتعهداتهما وذهبا الى صور وانضما الى الصليبين هناك ب

graphy the extra

Stevenson: The Grusaders in the East. p. 294. (1)

ومهما وجه المؤرخون من نقد الى صلاح الدين بسبب استراتيجيته الحربية ، فانى ارى ان أى تحليل تاريخى للمعارك الحربية بعد ان يخمد صليل سيوفها ، وينقشع غبارها ، لا يكون هو الرؤية الحقيقية التى رآها وعاشها قائد هذه المعركة الرهيبة أو تلك ، لأن المؤرخ يكتب تحليله ويبنى رايه وهو هادىء الاعصاب ، متزن التفكير ، يمعن النظر فى الخطط القتالية والتحركات العسكرية على مائدة ثابتة فى جو الطمانينة والامان ، بينما القائد العسكرى يضع هذه الخطط ويرسم تلك التحركات وهو يعبر ساحة الوغى ، تحيط به السيوف وتلاحقه النبال ، فتاتى خططه متفقة تماما مع قدرته الفكرية ، ورؤيته العسكرية وملائمة للظروف والعوامل التى تحيط به ، ومدى ما عنده من معلومات عن قوة عدوه وتعداد جنده ، ولذلك يمكن القول ان صلاح الدين لم يخطىء ، وانما بنى استراتيجيته العسكرية على رؤية خاصة به ، لا على اساس ما ينبغى ان يكون .

# الفصلالسادس

## الحملة الصليبية الثالثة وسقوط عكا ثانية

احدثت موقعة حطين وما لقيه الصليبيون فيها من هزيمة مرة ، وما تبعها من سقوط بيت المقدس في أيدى صلاح الدين الآيوبى دويا هائلا في الغرب الآوربى ، وذعر العالم المسيحى في الغرب من هول هذه الكارثة التى أصيب بها اخوانهم في المشرق الاسلامى ، وأدركوا ان ملك الصليبيين في الشام الى زوال ، فقد سقطت الرها من قبل في سنة ٢٩٥ه/١٤٤١م ، وها هي معظم مدن الشام الساحلية والمدن الداخلية ينفرط عقدها في أيدى صلاح الدين ، الذي أنزل بالصليبيين في الشام ضربة قاصمة في حطين ، وختمها باسترداد بيت المقدس من أيديهم سنة ٢٨٥ه/١٨١م بعد أن ظل في أيديهم أكثر من ثمانين عاما ، وتراءت الصورة للبابوية وللصليبيين الآوربيين أن الآمور عادت من جديد الى ما كانت عليه قبل الحملة الصليبية الآولى تقريبا ، وانهم ملزمون بالتعجيل بارسال حملة صليبية جديدة للانتقام من المسلمين وقائدهم ملاح الدين ، وللاستيلاء على بيت المقدس مرة أخرى ،

ويعتبر كونراد مونتفرات المحرك الأول لتكوين هذه الحملة ومجيئها الى المشرق الاسلامى • فقد ارغمته ظروف جريمة ارتكبها على ترك البلاط البيزنطى فى القسطنطينية ، ولم يجد مكانا يتوارى فيه سوى الاراضى المقدسة ، فوصل الى مدينة عكا عن طريق البحر بعد سقوطها فى ايدى المسلمين بعدة أيام(۱) ، وكاد يقع أسيرا لمولا انه أسرع بالابحار فى مركبه الصغير وهرب الى مدينة صور ، فوجد أن الصليبيين الذين نجوا من هول الكارثة ( حطين وبيت المقدس ) احتشدوا فيها ، ويعيشون داخل أسوارها مذهولين مذعورين • وكان وصول كونراد مونتفرات فى هذا الوقت بالذات

<sup>(</sup>١) يحددها بيكر ( الحروب الصليبية ، ص ٨٦ ) بثلاثة اسابيع ٠

بمثابة المنقذ لهم ، نظرا لما اشتهر به من نشاط لا يكل ولا يرحم ، فاخذ يشجعهم ، واتفق مع زعمائهم على ارسال رئيس اساقفة صور ( جوسياس ) ليخطر البابا اوربان الثالث وملوك الغرب الأوربى بما أصاب الصليبين في الشام على يد صلاح الدين والمسلمين ، ويطلب منهم المساعدة العاجلة .

ولكى يثير حماس البابوية وملوك الغرب الأوربى أرسل مع أفراد البعثة المسافرة بلوحة كبيرة ابتكر تصميمها ، تمثل القبر المقدس للمسيح عليه السلام - وقد لوثته خيول المسلمين(١) ، وطلب من هؤلاء المندوبين أن يطوفوا مدن أوربا بهذه الصورة ،

كانت اخبار سقوط القدس ( الكارثة كما يسميها المؤرخون الاوربيون ) قد وصلت الى بعض ملوك أوربا ، وكذلك الى البابا أيريان الثالث ، الذى كان مريضا ، ولم يستطع تحمل الصدمة فمات كمدا فى ٢٠ اكتوبر سنة الم ١٠٥م (٢) ، وخلفه البابا جريجورى الثامن الذى مات هو الآخر فى ١٧ ديسمبر من نفس العام فى بيزا ولم يمكث فى البابوية سوى شهرين لم يحتمل فيهما مشقة ما هو مطلوب من جهد ، ثم خلفه البابا الجديد وهو كليمنت الثالث ،

حركت هذه الاخبار عددا من البطاركة والملوك الذين تناسوا خلافاتهم واتفقوا على نجدة الصليبيين وحماية المسيحية في المشرق الاسلامي ، وقسرر هؤلاء الملوك فرض ضريبة اطلقوا عليها ( اعشار صلاح الدين ) وتقدر بساعدة الصليبيين الموجودين في الشام ، وكان امبراطور

<sup>(</sup>۱) یذکر ان الاثیر ( الکامل ، ج ۱۲ ، ص ۳۲ ) ان الصورة کانت تمثل المسیح ـ علیه السلام ـ وهو یضرب بید رجل عربی زعموا کذبا انه النبی محمد علیه ۰

Annales Romani in Watterich, Pontificum Romanorum: (Y) Vitea, II, pp. 682-683.

وكذلك رئسمان : الحروب الصليبية ، ج ٣ ص ٢٢ ٠

المانيا فردريك بربروسا أول من خرج من هـؤلاء الملوك متجها الى

### حملة فردريك والصعوبات التي واجهته ا

خرج الامبراطور فردريك بربروسا من المانيا في اؤائل مايو ١١٨٩م وفي صحبته ابنه الثانى فردريك دوق سوابيا ، على رأس جيش ضخم يعتبر اضخم جيش مستقل خرج الى حرب صليبية ، اشتهر بجودة سلاحه ، وحسن نظامه ، اذ قدرته بعض المصادر المعاصرة بحوالى ٥٠ الف فارس ، ١٠٠ الف من المشاة ( الرجالة ) (١) بينما يذكر المؤرخون الالمان ان عدد البيش كله لم يزد عن ١٠٠ الف ، وكان الامبراطور فردريك قد ارسل كتبا الى الملوك الذين سيمر من اراضيهم يستاذنهم في ذلك ، فقد كتب الى ملك المجر ( بيلا ) والى امبراطور بيزنطة ( اسحق انجيلوس ) ، والى السلطان السلجوقى ( قلح ارسلان ) ، كما ارسل الى صلاح الدين الايوبى يطلب منه ان يعيد كل فلسطين للصليبين ، ويتحداه للنزال في ساحة ( صوعتن ) (٢) عند وصوله في نوفمبر ١١٨٩ .

وصل فردريك بجيشه الى بلجراد (عاصمة يوغسلافيا حاليا) وعبر نهر الدانوب في شهر يونيه ، ونفذ الى داخل الاراضى البيزنطية ، حيث واجهته المتاعب ، فقد تعرض قطاع الطرق من الصربيين والبلغار لجنوده وهاجموهم ، وأبدى أهالى الريف من البيزنطيين عداءهم للالمان ، مما أساء ظن فردريك بامبراطور بيزنطة واتهمه انه المحرض على هده الاضطرابات ، ومما زاد في سوء العلاقات بين الرجلين انه عندما احتل الامبراطور فردريك مدينة فيليوبوليس ، وانفذ منها الرسل الى الامبراطور

Arnold of Lubeck; Chron-Slav. pp. 130-131. (1)

<sup>(</sup>٢) (Soan) هي صان الحجر الان في محافظة الشرقية ، وهي التي التقى فيها موسى (عم) بقرعون مصر ،

البيزنطى اسحق انجليوس لتنظيم امر انتقال جنسود الجيش الى آسيا الصغرى ، قبض انجليوس على هؤلاء الرسل وسجنهم(١) •

وكان رد فردريك على هذا التصرف أن طلب من ابنه هنرى في المانيا أن يرسل اليه أسطولا ليقاتل به بيزنطة ، وأعلن أنه لا سبيل لنجاح أى حركة صليبية ما لم يستولى الغرب على المنافذ البحرية ( البسفور والدردنيل ) التى توصل الى فلسطين ، ومع ذلك أنتهت هذه القلاقل ، وعبر فردريك بجيشه الدردنيل ، واصل السير حتى بلغ الطريق البيزنطى الرئيس المرصوف حاليا ، وفي مدينة فيلادلفيا تعرضت جنوده الى السلب والنهب ، ولكنه سرعان ما أنزل العقاب بأهلها ، ثم واصل السير حتى دخل الأراضى السلجوقية ، ولم يجد مقاومة من قلج أرسلان فدخل الى ( قونيه ) فتصدى له قطب الدين بن قلج أرسلان ، ولكن فردريك لم يمكث طويلا داخل المديئة أذ أنه كان يلتمس مكانا للراحة فقط .

خرج فردريك ببجيشه من قونيه بعد ستة ايام وسار عبر دروب جبال طوروس وهو طريق مشعوم اندحرت فيه معظم قوات الحملة الصليبية الأولى ، فوصل الى سلوقية على الساحل الجنوبى ، وكانت بيد الارمن فكتب الجاثليق اصطفان بن ليون الارمنى الى صلاح الدين يخبره بوصول الحملة الصليبية ، وان كان قد امدهم بالاقوات والعلوفات واظهر الطاعة لهم ،

واذا أمعنا النظر في موقف السلطان المسلم قلج ارسلان بن مسعود بن سليمان وبين موقف الجاثليق الارمنى والامبراطور البيزنطى نجد أن موقف الأول كان مخزيا لانه انسحب من طريق باربروسا ولم يبد أى مقاومة ضده أو صد جنوده ، ولولا أن الحملة دخلت قونيه ما تعرض لها ولده كذلك ، كما أن السلطان المسلم سمح لفردريك أن يتزود بما تحتاجه الحملة من

<sup>(</sup>۱) رئسمان : ج ۳ ص ۳۳ ۰

ماء وطعام من بلده(۱) ، بينما امتنع الامبراطور البيزنطى عن ذلك ، واثار المتاعب والاضطرابات لجنود الحملة في كل مكان يعبرون منه داخل بلاده وكتب بذلك الى صلاح الدين الأيوبى ليتقرب اليه ، وان كان في الحقيقة عجز عن ذلك (۲) .

ويبدو لنسا ان قلج ارسلان اقدم على هذا الموقف نتيجة لمشكلاته الداخلية (٣) والخارجية ، وللعداء الذي كان قائما بينه وبين الامبراطورية البيزنطية من جانب ، وبينه وبين صلاح الدين الايوبى من جانب آخر ،

## وفاة فردريك بربروسا ١١٩٠م:

هبط الجيش الألمانى الضخم الى سهل سلوقيه (قيليقيه ) فى ١٠ يونيه سنة ١٠٥م ( ٥٨٦ه ) ، واراد الامبراطور أن يبرد جسمه من حرارة الجو السائدة ليستعيد نشاطه فاسرع مع حرسه الخاص الى حافة مياه النهر ( كاليكادنوس Calycadnus ) ويبدو ان فرسه جفل به فالقاه فى الماء فغرق بسبب ثقل ما عليه من اسلحة ، أو أنه لم يحتمل تيار النهر اكبر سنه ( كثر من ٧٠ سنة ) ، ولم يستطع المقاومة فغرق (٤) .

وبموت الامبراطور فردريك بربروسا انتهت حملته بالفشل الذريع نتيجة لتبعثر جيشه ، حيث عاد بعض الامراء بجنودهم الى اوربا ، وتعرض البعض ممن عبروا سهل قيليقية للامراض التى تفشت فيهم نتيجة شدة حرارة

<sup>(</sup>۱) ينفى رئسمان (نفس المرجع ص ٤١) ان قلج ارسلان كان يساعد فردريك سرا وان صلاح الدين اعتقد ذلك خطأ ويبدو لنا ان قلج ارسلان بعدما كتب الى فردريك بتقديم المساعدة ، وقف موقفا سلبيا واكتفى بترك الحملة تمر من اراضى دولته وتتصرف بما تريد ،

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: ج١٢، ص ٤٨ـ٩٤

<sup>(</sup>٣) يذكر ابن الاثير ( ج ١٢ ص ٥٠ ) ان قلج ارسلان كان يكاتب صلاح الدين بأخبارهم ، قلما عبر الالمان بارضه كتب يعتذر لصلاح الدين بعجزه ، لأن اولاده حجروا عليه ، وحكموا البلد ، وتفرقوا عنه ، وخرجوا عن طاعته ،

<sup>.. (</sup>٤) ابن الاثبر : ج ١٣ ص ٤٩ ٠

الصيف وارتفاع درجة الرطوبة ، فأخل الجنود بالنظام ، وأعلنوا التمرد ، وتخطفتهم الآيدى وأصابتهم الخسائر الفادحة اثناء اجتياز الدروب السورية فلم يصل منهم الى انطاكية ( ينويو ١١٩١ ) الا الرعاع والشراذم .

وبذلك أضحت الحاجة أشد ضرورة من كل زمن مضى ، الى وصول فيليب أوجست الثانى ملك فرنسا ، وريتشارد الأول قلب الاسد ملك انجلترا(۱) الى المشرق الاسلامى ، ليسهم كل منهما بقواته فى درء النزاع المرير الناشب على الساحل الشمالى لفلسطين .

لعبت المسائل السياسية دورها بين ريتشارد وفيليب اوجست فدب الخلاف بينهما وهما في صقلية لقضاء فصل الشتاء بها ، وانفصمت عرى المصاهرة بينهما (٢) وابحرت سفن ريتشارد قلب الاسد فجنحت احداها على شاطىء قبرص وكانت تابعة للامبراطورية البيزنطية واسرها حاكم الجزيرة ، مما جعل ريتشارد يتجه الى قبرص لغزوها (٣) ، واعتبرها داخلة في دائرة الحروب الصليبية ، وفعلا تملكها مما زاد من قوته الحربية ،

وقد ساعد على اشتراك اعداد ضخمة من مسيحى الغرب رجالا ونساء في الحملة الثالثة ، ان لويس السابع ملك فرنسا ، كان قد فرض ضريبة (عشور صلاح الدين ) (٤) على كل من لم يشترك في الحروب الصليبية في المشرق الاسلامي ، كما فرض فيليب اوجست ، وريتشارد قلب الاسد ضريبة مماثلة على رجال الكنيسة وعلى العلمانيين جميعا ، اسهاما منهم في الحروب

<sup>(</sup>١) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ، ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٢) كان ريتشارد قلب الاسد خطيبا لشقيقة فيليب ، فتركها وخطب برنجاريا أميرة نافاريا التي أبحرت في السفينة التي جنحت على قبرص. • فاخذت السيرة .

<sup>(</sup>٣) عاشور : قبرص والحروب الصليبية ، ص ٢٦ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٤) أبو شامة : الروضتين ، حـ ٢ ص ١٤١ ٠

Cam - Mid, Hist, V p. 374.

الصليبية ، ولم يجد مسيحيو الغرب مقرا من دفع هذه الضرائب الا بالاشتراك في الحملة الصليبية الثالثة •

وصل فيليب أوجست ملك فرنسا بجنوده الى صور فى ربيع الاول سنة وصل فيليب أوجست ملك فرنسا بجنوده الى صور أود انضمت اليه بقايا حملة فردريك الثانى ، بالاضافة الى الصليبين الموجودين فى الشام ، ولم يلبث ريتشارد قلب الاسد أن وصل بأسطوله ( ٢٥ سفينة كبيرة ) الى مدينة صور فى شهر يونيه فى نفس العام ورفضت حاميتها أن تستقبله ، فاستكمل مسيرته الى عكا ، حيث اكتملت أعداد الصليبيين وازدادت أعدادها بوصول جنود ريتشارد ، وساء موقف المسلمين فيها – ويرجع السبب فى ذلك الى مخالفة الجنود لرأى صلاح الدين ، الذى كان يرى ضرورة مهاجمة هذه النجدات الصليبية وهى فى طريقها من صور الى عكا ولكن الجنود أصروا على مقاتلتهم عند عكا حتى يمزقونهم جميعا فى ضربة واحدة (١) فاضطر صلاح الدين الى موافقتهم ،

طوق الصليبيون عكا ، واحكموا الحصار حولها ، وحفروا خندقا يحيط بمعسكرهم ، الذى احاط بالمدينة واوصلوه من البحر الى البحر (٢) واقاموا تلا ترابيا (٣) وقف الرجال فوقه ليصيبوا مهاجميهم من المسلمين ، فسدوا منافذ الطرق الى عكا على المسلمين ، كما احكم الصليبيون الحصار من جهة البحر (٤) حيث اغلقت اساطيل فيليب ، وريتشارد مدخل الميناء ، فمنعت كل مساعدة يمكن الاسطول المصرى أن يقدمها الى اهالى عكا (٥)

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : ج ١٢ ص ٣٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : ج ١٢ ص ٤٠٠

<sup>(</sup>٣) راجع ابن الاثير: الكامل ج ١٢ ص ١٥ ويبدو لي ان فكرة خط بارليف على ضفة قناة السويس ماخوذة من الحروب الصليبية ، للتشابه الكبير بين الحالتين

الريخ الشعوب الاسلامية ص ٣٥٧ و المسلامية ص ٣٥٧ و

<sup>(</sup>٥) ابن الاثير: الكامل ج ١٢ من ٤١-٤٧ .

والحامية العسكرية الموجودة بها ، كما اقام الصليبيون على مدخل المدينة ثلاثة أبراج عالية بارتفاع ستين ذراعا ومكونة من خمسة طوابق بكل منها جنود ورماة وتوالت المساعدات والامدادات على الصليبيين من المدن الاسكنديناوية ، والانجليزية ، والنورمانية في جنوب ايطاليا .

وبذلك أصبح الصليبيون في وضع أفضل من وضع القوات الاسلامية ، واضطرت مدينة عكا \_ وكان حاكمها الامير قراقوش \_ الى الاستسلام(۱) في ١٢ يوليه ١١٩٢م / ١٧ جمادى الاخرة ٥٨٨ه ، وكان الذى خرج للصليبيين وعرض عليهم تسليم عكا هو « الامير سيف الدين على بن أحمد الهكارى » المعروف بالمشطوب وصحبه « حسام الدين حسين بن باريك » وعقد الصلح بين الفريقين ، ومن أهم ما تضمنه هذا الصلح من شروط:

١ - أن تسلم المدينة للصليبيين بما فيها من الات وعدد واسلمة ،

٢ - أن يدفع لهم مائتى الف دينار فدية عن اسرى المسلمين فى المدينة ،
 فى خلال شهرين ، وعشرة الاف دينار للمركيز كونراد مونتفرات (٢) واربعة
 الاف لحجابه .

- ۳ أن يطلق صلاح الدين سراح الف وخمسمائة فارس من مجاهيل الاسرى ، وخمسمائة فارس معينين (۲) .
- ٤ ـ أن يرد صليب الصلبوت الذي أخذه المسلمون في موقعة حطين .
- ٥ أن يخرج جميع المسلمين الموجودين في المدينة باموالهم آمنين سالمين(٤) .

<sup>(</sup>۱) ابن شداد : النوادر السلطانية ، ص ۱۷۱ ، وابن واصل : مفروج الكروب ، ج ٢ ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>۲) قتل كونراد بيد رجاين من الاسماعيلية في يوم ١٣ ربيع الاخر ١٥هـ/١١٩م كانا قد ارتدا عن الاسلام قبل ٦ شهور فوضعهما على قتل كونراد ملك انجلترا ، وبلدوين ، راجع العماد الكاتب : ص ٥٨٩ .

<sup>(</sup>٣) في العماد الكاتب: ص ٥١٣ مائة أسير من المعروفين .

<sup>(</sup>٤) ابن العديم: زيدة الحلب حس ص ١١٩ ، ابن الاثير: الكامل ح ١٢ ص ٦٧ .

كان موعد تقديم الفدية بعد شهرين من الاتفاق ، ولكن في خلال هذه المدة بدا سوء تفاهم بين الفريقين ، فالصليبيون لا يريدون اطلاق سراح أسرى المسلمين الا بعد استلام الفدية المقررة والمسلمون لا يثقون في عهودهم ، ولا يريدون دفع المال الا اذا تاكدوا من اطلاق سراح الأسرى ، ومع ذلك عرض المسلمون دفع نصف الفدية مقدما ، والنصف الاخر عندما يتم اطلاق سراح الأسرى وطلبوا ضمانا من مقدم الداوية الذي كان سفير الصليبيين ، وتهرب مقدم الداوية من اعطاء الضمان وأصر الصليبيون على استلام مبلغ الفدية أولا ، ولهم الحرية بعد ذلك في اطلاق سراح من شاءوا وان يحتفظوا بمن شاءوا ، فتأكد الشك عند صلاح الدين في نياتهم ، وأدرك انهم يريدون الحصول على هذه الاموال الكثيرة ليتقووا بها ، ثم يطلقون سراح بعض الفقراء من الاسرى ويحتفظون بالأمراء والقادة والفرسان ليبتزوا السلمين بهم ، ويصيبوا من ورائهم مالا كثيرا ، ولذلك رفض صلاح الدين أن يدفع الفدية قبل اطلاق سراح جميع الاسرى ، فتجدد القتال ، وأصيب المسلمون بالدهشة عندما راوا جثث اسرى المسلمين ، بعد أن قتلهم الصليبيون غدرا ، تملا جوانب عكا ، وكانوا نحوا من ثلاثة آلاف ، ولم يبق الصليبيون الا على الأمراء والفرسان وهكذا تثبت الأحداث ان الصليبين يغدرون وينكثون بالعهد دائما ولا يحترمون ما يوقعون عليه من الاتفاقيات •

ومع ما احرزه الصليبيون من انتصار في عكا ، الا أن امراءهم كانوا على خلاف مع بعضهم ، فقد كان الخلاف كبيرا بين كونراد مونتفرات ، صاحب صور ، وبين الملك « جاى دى لوزجنان » على عرش مملكة بيت المقدس ، لدرجة أن كونراد غادر عكا ، وعاد الى امارته في صور ، كما أن النزاع بين فيليب ملك فرنسا ، وريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا ازداد حدة عما كان عليه من قبل ، وترك فيليب عكا هو الاخر وعاد الى بلاده ، وترك ريتشارد ملك انجلترا يتحمل المسئولية كلها بمفرده حسب ما تمليه الظريف السياسية والحربية ، وهكذا نجد أن الحملة الصليبية الثالثة قد أسهمت في السياسية والحربية ، وهكذا نجد أن الحملة الصليبية الثالثة قد أسهمت في

زيادة الخلافات بين قادة الصليبيين ، وعلى ذلك يرى بعض المؤرخين(۱) ان الحملة الثالثة قد فشلت بسبب هذه الخلافات المحادة بين الملوك والأمراء ، الذين لم يحملوا السلاح دفاعا عن عقيدتهم ، وانما كملوك يعملون لامجادهم الخاصة ، لاسيما وان بعض هؤلاء المؤرخين وصفوا ريتشارد قلب الاسد بانه من البرابرة الذين لا يحترمون القوانين ولا يتخلقون بسجايا رفيعة وان ما اطلق عليه من وصف باعتباره احد أبطال الحروب الصليبية فانه لا يمكن اعتباره الا في حدود تفكير العصور الوسطى ،

صلاح الدين يطلب الساعدة من المغرب سنة ١١٩١/٥٥٧ :

ارسل صلاح الدين الى خليفة المغرب المنصور أبى يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن يستنجد به على عدو الدين ، فلما سقطت عكا فى أيدى الصليبين أرسل صلاح الدين مبعوثه شمس الدولة عبد الرحمن بن منقذ يكرر الطلب فى المساعدة (٢) ، ولكن ابن عبد المؤمن تغافل عن الطلب ، ويبدو أن ذلك راجع الى أن صلاح الدين كان قد أرسل حملة الى بلاد المغرب العربي ليشغل بعض عساكره الأكراد بها ، بينما يقرر أبو شامة (٢) أن سبب فلك راجع الى عدم مخاطبة صلاح الدين لأبى يوسف يعقوب فى خطابه بالتعبير المتبع فى بلاد المغرب وهو (أمير المؤمنين) وإذا صح ذلك ، فهذا يدل على عدم الفهم الصحيح للأخلاق الاسلامية ، التى توجب النجدة على يدل على عدم الفهم الصحيح للأخلاق الاسلامية ، التى توجب النجدة على القادر لاخيه المسلم طالما كان يملك المساعدات المطلوبة منه ،

موقعة ارسوف وهزيمة المسلمين ١١٩١/هم١١م :

اتجه ريتشارد قلب الاسد بقواته نحو أرسوف ، يريد الاستيلاء على مدن

Emerton, Mediaevel Europe, p. 340. (1)

<sup>(</sup>٢) راجع نص الرسالة مطولة وفيها يشرح صلاح الدين موقف المسلمين الصعب أمام كثرة الامدادات التي وصلت الى الصليبين في الشام ومجيء الاساطيل الصليبية وسدها مياه البحر أمام الاساطيل الاسلامية ، أبو شامة : ج ٢ ص ١٧١-١٧٣ .

٠ ١٧٤ ص ١٧٤ ٠

الساحل التى فى أيدى المسلمين ، فاذا تم له الاستيلاء عليها اتجه نحو بيت المقدس ، وفى أرسوف دارت بين الفريقين معركة رهيبة فى ١٤ شعبان (سبتمبر) ، أبلى فيها المسلمون بلاء حسنا وأوشكوا على النصر بقيادة الملك العادل سيف الدين ( اخى صالح الدين) ، ولكن انقلبت الموازين بسبب صمود ريتشارد وشجاعته ، وأصيب المسلمون بهزيمة مؤلمة لأول مرة فى تاريخ حروبهم منذ أن تولى صلاح الدين الأيوبى مسئولية القيادة للمعارك الحربية ،

ولولا ثبات صلاح الدين ، وتأثيره الشخصى فى اثارة حماس جنده ، وتماسكهم ، لكانت الموقعة مأساة كبرى للمسلمين ، ومع ان هزيمة المسامين فى ارسوف كانت موجعة ، الا ان صلاح الدين استطاع ان يمتص هذه الهزيمة وتماسكت قواته ، وامر بتدمير استحكامات المدن الساحلية مثل يافا وارسوف وقيصرية وصيدا وجبيل(١) حتى لا تقع فى أيدى الصليبيين ، كما دمت استحكامات طبرية ، ثم أمر صلاح الدين بتخريب عسقلان كذلك .

فقد جمع صلاح الدین اکابر امرائه وشاورهم فی امر عسقلان ، فاتفق رایهم علی تخریبها لعدم القدرة علی حفظها ، لاسیما وان الفرنجة قد نزلوا فی یافا واستقروا بها بعد سقوط عکا فی ایدیهم ثانیة ، ولا یمکن لعساکر المسلمین حفظ عسقلان وبیت المقدس ، لانه بخشی علی عسقلان من الوقوع فی ایدی الصلیبین وعندئذ یتقوون بها ویعیدون ترتیب صفوفهم ویهاجمون بیت المقدس لاسترجاعها من ایدی المسلمین ،

وافق صلاح الدين على هذا الراى وأمر بتخريب المدينة في ١٩ شعبان سنة ١٩٨ه وأخذ يدعو الناس من الاسواق ليشتركوا في هدم سورها ، وفعلا تم هدم معظمه وكان سورا عظيم البناء بلغ سمكه حوالي عشرة أذرع ، وكان سمك جدار الحصن مقدار طول رمح (حوالي ٣ أمتار) ، ثم احرقت المدينة والبرج(٢) ، ولم يترك صلاح الدين حصن الاسبتارية الواقع مباشرة على

Wiet; op. cit., p. 327. (1)

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين : ج ٢ ص ١٩١ -١٩٢ ٠

البحر الا بعد أن أضرم فيه النار ، وهدم بعض أركانه · وبذلك خريت عسقلان ، وخرج أهلها المسلمون منها بعد أن باعوا كل غال ونفيس باحط الأثمان ، وتفرقوا في المدن الأخرى ·

ثم توجه صلاح الدين الى بيت المقدس ، واعد خطة محكمة للدفاع عنها ، وحمايتها والحفاظ عليها ، فقسم سور البلد الى مناطق دفاعية ووزع قواده ومقاتليه عليه ، وحفر خندقا عريضا وعميقا ، على غرار ما عمله الفرنجة في عكا ، وشارك القائد العظيم صلاح الدين بنفسه مع اولاده وقواده وجنوده والعلماء والقضاة في هذه الاعمال(١) التي تدخل في نطاق من الجهاد في سبيل الله •

وامام هذه التحصينات القوية على بيت المقدس تراجع ريتشارد عن عزمه ، وأدرك أنه لن يستطيع الاستيلاء على القدس ، فارتد الى الرملة ، ومنها توجه الى عسقلان ١٩٦٢م ، حيث مكث بها أربعة شهور ، أعاد خلالها ما كانت عليه عسقلان من تحصينات ، حتى أضحت أقوى الحصون الساحلية وقد يبدو غريبا أن صلاح الدين لم يهاجم ريتشارد في عسقلان وتركه يقيم هذه التحصينات ، ولكن الحقيقة هي أن صلاح الدين كان مضطرا للانتظار حتى تصله الامدادات من الموصل والجزيرة (٢) ،

ومن ناحية آخرى كان عليه أن يمنح أمراء العساكر والجنود قسطا من الراحة بعد هذا الجهاد المتواصل ، خاصة وأن بعضهم طلب ذلك صراحة من صلاح الدين الكيوبى .

#### صلح الرملة ٥٨٨هـ/١١٩٢م :

وصلت حدة الخلاف ما بين كونراد وريتشارد أن لجا كل منهما الى طلب الصلح ، وان يكون حليفا للمسلمين ضد خصمه الاخر ، ولم يقبل صلاح الدين بما عرضه كل منهما من شروط ، وأدرك ريتشارد أن الحرب

<sup>(</sup>١) أبو شامة : المرجع السابق ، ص ٢٩٢ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرج ، ج ٢ ص ٣٨٨ وكذلك:

Runciman; op. cit., vol. 3 p. 62.

قد استنفذت طاقات وامكانات كثيرة لقواته ، وان غيبته عن وطنه قد طائت ، وبدأت فيه منافسات خطيرة على العرش ترمى الى عزله عن الملك وان الامور الداخلية تستوجب منه العودة الى انجلترا بسرعة لمعالجة ما نشا فيها بعد ان اغتصب اخوه العرش ، بالاضافة الى أن المرض قد حل به \_ فعاود المفاوضات بشأن الصلح فى ٢٠ مارس وكان « بلدوين » الذى كان صاحب الرملة ونابلس مندوب ريتشارد لصلاح الدين وكانت لجنة المفاوضات تضم مجموعة من الامراء المشهود لهم بالكفاءة السياسية ، والقيادة الحربية ، فى مقدمتهم الملك العادل أخو صلاح الدين ، والملك الافضل ، والملك الظاهر والملك المنصور (١) وغيرهم ،

#### شروط صلح الرملة:

وفى ٢٢ شعبان ٥٥٨٨ / ٢ سبتمبر ١١٩٢م ، وقعت المعاهدة بين الطرفين وكان من أهم شروطها :

- ١ أن تسرى الهدنة وشروط الصلح لمدة خمس سنوات (٢) .
- ٢ أن يحتفظ الصليبيون بالبلاد الساحلية ما بين صور شمالا ويافا جنوبا ٠
- ٣ أن يسلموا للمسلمين عسقلان بعد تدمير استحكاماتها(٣) ويحتفظ المسلمون بالبلاد الواقعة جنوب عسقلان ، أى بقية فلسطين بما فيها بيت القديس .
  - ٤ أن تكون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين .

<sup>(</sup>۱) كانوا اولاد صلاح الدين ، وقد انجب صلاح الدين سبعة عشر ولدا ذكرا ، وابنة واحدة ، راجع :

\_ ابن شداد: النوادر السلطانية ، ص ٢٣٥ ٠

\_ العماد الكاتب: ص ٦٢٩ وما بعدها •

<sup>(</sup>۲) فى بعض المراجع ثلاث سنين وثلاثة أشهر أو ثمانية أشهر ( أبن شداد : النوادر ص ٢٣٥ ، ابن الاثير : حـ ١٢ ص ٨٥ ) وما أثبتناه عن ابن واصل : مفرج ، جـ ٢ ص ٤٠٣ ، وأبو شامة : الروضتين جـ ٢ ص ٢٠٣ ، و . 63 ، و . ٢٠٣

Runciman, p. cit. III p. 63. (Y)

٥ .. أن يسمح للمسيحيين بالحج والزيارة الى بيت المقدس (١) ، دون أن يدفعوا ضريبة ما للمسلمين ، وأن يكون للمسلمين والمسيحيين الحرية في أن يجتازوا أرض بعضهم بعضا .

7 - أن يسمح صلاح الدين لنفر من رجال الكنيسة الملاتينية بالبقاء فى كنيسة يوم القيامة وبيت لحم والناصرة لأداء العبادة والطقوس للحجاج القادمين من أوربا وأن يعاد اليهم صليب الصلبوت ·

وبهذه المعاهدة أخذت الآمور في منطقة الشرق الاسلامي في الاستقرار ، وانتهت أعمال الحملة الصليبية الثالثة دون تحقيق شيء يذكر ، فقد خيبت آمال المسيحيين الأوربيين والشرقيين على حد سواء ، وتحولت الآمال الكبار التي عقدت عليها الي ياس وتبادل الاتهامات الحادة بين ملوك الصليبين وزعمائهم ، فقد ارتحل ريتشارد قلب الاسد الي عكا ، وعندما عاد الي بلاده ( انجلترا ) وجد أخاه قد اغتصب العرش ، فدخل معه في صراع ، كما وقع النزاع بينه وبين فيليب أوجست ملك فرنسا ، ولم تدم له الحياة طويلا حيث لقى مصرعه في ٢٦ مارس سنة ١١٩٩م (٢) ،

أما في الجانب الاسلامي فقد مكث صلاح الدين الايوبي في القدس الشريف شهر رمضان حيث أحكم سور المدينة ، فقد أرسل اليه صاحب الموصل خمسين رجلا من الحجارين لتعميق المخندق ، ورأى صلاح الدين أن يحفر خندقا جديدا ، وان يجدد السور ويقويه ، فاستخدم حوالي ٢٠٠٠ من أسرى الفرنجة في هذا العمل الذي جدد به تحصينات بيت المقدس(٢) ، كما أنه رتب أمورها الداخلية ، وأسند امارتها الى الامير جورديك من المماليك النورية ، ثم رجع عائدا الى دمشق ، حيث مرض بها وتوفى فيها يوم الاربعاء السابع والعشرين من شهر صفر عام ٥٨٩ه / ٤ مارس ١١٩٣م وكان عمره خمسا وخمسين سنة ، بعد أن دام حكمه لمصر خمسا وعشرين عاما(٤) ،

<sup>(</sup>١) عاشور: أوربا العصور الوسطى ، ج ١ ص ٤٤٣٠

Runciman; op. cit., p. 74. (Y)

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الفتح القسى ، ص ٥٦٥ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن واصل : مفرج ، م ٢ ص ١٩٤هـ ٠ ٤٠

# الفصلالتيابع

#### الايوبيون بعد صلاح الدين

عندما توفى صلاح الدين واصبح فى ذمة التاريخ ، كانت الظروف النى افرزته لاتزال قائمة ، وكانت الأمة الاسلامية فى مسيس الحاجة الى شخصيته الفريدة ، وعبقريته العسكرية الفذة ، لأن الصليبيين – وان كانت أعدادهم قد نقصت الى حد كبير جدا ، ومعظم اماراتهم ومراكز تواجدهم قد استعاده صلاح الدين قبل موته – كانوا لايزالون موجودين على الأرض العربية ، وخطر مجىء حملات صليبية جديدة لايزال قائما ، وثمرة ما بذله صلاح الدين من جهود مضنية فى تأسيس دولته على مبادىء دينية ، واحياء المذهب السنى ، كانت لاتزال فى ذور الطفولة ، لأن صلاح الدين لم تطل مدته فى الحكم منذ أصبح وزيرا فى مصر الى أن انتقل الى رحاب الله سوى خمس الحكم منذ أصبح وزيرا فى مصر الى أن انتقل الى رحاب الله سوى خمس الظروف ظهر خلفاء صلاح الدين الايوبى على مسرح الاحداث التاريخية وكانوا مختلفين عنه سلوكا وخلقا وكان مستواهم العسكرى والسياسي لا يرقى الى مستواه ، ومن هنا ترك موت صلاح الدين الايوبى فراغا سياسيا كبيرا فى منطقة الشرق الادنى ،

وربما يكون صلاح الدين قد شارك مدون قصد وبدون أن يدرى ما في اضعاف دولته ، وذلك بتقسيمها بين أولاده وأخواته وأبناء عمومته ، وامرائه ، مما أدى بخلفائه الى مشاحنات ومنازعات بل وحروب داخلية ، مما أعاد منطقة الشرق الاسلامى الى الضعف والتفكك .

فالملك الأفضل وهو أكبر أبناء صلاح الدين كان تحت يده ملك دمشق ومدن الساحل وبيت المقدس ، وبعلبك ، وصرخد وبصرى وبانياس وهوتين وتبنين وجميع الاعمال الى الداروم(١) ،

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب: الفتح القسى ، ص ١٦٣ . (م ١١ - صلاح الدين )

وكانت مصر في حكم الملك العزيز عثمان الذي حاول اكثر من مرة أن يأخذ دمشق من أخيه الأفضل ، وكان الظاهر غازى على حلب وجميع أعمالها أى المدن الواقعة في محيطها مثل حارم ، وتل باشر ، واعزاز ، ومنبج وغيرها(۱) ، وكان حماة الأمير محمود بن تقى الدين عمر شاهنشاه ابن خال صلاح الدين سوكان بحمص شيركوه بن محمد بن أسد الدين شيركوه ابن خال صلاح الدين سوكان الملك العادل الخو صلاح الدين الملك المعادل المؤيز سيف الاسلام ظهير الدين طغتكين فيه ، بينما كان في اليمن الملك العزيز سيف الاسلام ظهير الدين طغتكين ابن أيوب ( أخو صلاح الدين ) وكانت بصرى تحت حكم الملك الظافر في أيديهم بعض البادان مثل الأمير ابن الداية على شيزر ، والأمير منكورس أبن خمارتكين على حصن صهيون وحصن برزيه ابلقرب من اللاذقية الوالمير الدين المؤرم بن بهاء الدين ياروق على تل باشر ، والأمير ابراهيم بن شمس الدين الن المقدم على حصن بعرين وكفر طاب وأفاميه (۲) ،

وقد طمع كل هؤلاء فى أن يستقلوا بما فى أيديهم من أمارات فتمزقت الدولة الآيوبية الى دويلات تتنازع فيما بينها ولاشك أن موت صلاح الدين يعتبر خسارة فادحة للأمة الاسلامية ، لانها فقدت رجلا بأمة (٣) وتكفى الاشارة الى ما كتبه عنه المؤرخون المعاصرون له من أمثال أبن شداد ، وأبو شامة وأبن وأصل ، وأبن الاثير ، وعلى رأس هؤلاء جميعا العماد الكاتب الاصفهاني وغيرهم من مؤرخي الحروب الصليبية اللاتينيين من أمثال وليم الصوري Wiliam of Tyro وميخائيل وليم الصوري Mathew of Edessa وميخائيل السرياني Michael the Syrian الذين اعترفوا رغم عداوتهم له بسجاياه وبطولاته وعظمة قيادته وحنكة سياسته ، المخ ،

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل ، ج١٢ ص ٩٧ -

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : مفرج ، جـ ٣ ص ٤ ٠

<sup>(</sup>٣) عبر القرآن الكريم عن هذا المعنى في وصف ابراهيم عليه السلام « ان ابراهيم كان أمة في قومه » •

#### الخلاف بين الملك الأفضل واخيه الملك العزيز:

استحكم الخلاف بين الافضل واخيه في العام التالى لوفاة ابيهما صلاح الدين ، ويرجع اسباب ذلك الى تحريض الامراء في مصر للملك العزيز عثمان لضم دمشق واعمالها الى ملكه في مصر ، وأغروه بالخروج حيث ضرب الحصار على دمشق سنة ، ٥٩ه / ١٩٤٤م متعللا برغبته في الحفاظ على قوة الدولة التي اقامها صلاح الدين ، بعدما ظهرت بوادر الضعف ، وتمكن الصليبيون من استعادة ثغر جبيل عن طريق بذل المال لحاكمه الكردى الذي يقوم بأمره منذ فتحه صلاح الدين (١) ،

فاستنجد الأفضل بعمه الملك العادل الذى صحب معه بعض أبداء صلاح الدين وذهبوا الى دمشق واتفقوا جميعا على عدم تمكين العزيز عثمان من الاستيلاء عليها حرصا منهم على اماراتهم •

ولمسا رأى العزيز عثمان اجتماع كلمتهم ، وعدم قدرته على مواجهتهم قبل بالصلح على أن يكون بيت المقدس وما جاوره من المدن في حوزة العزيز عثمان ، وأن تبقى دمشق وطبرية والغور للملك الافضل(٢) ، ولكن أنصار الفرقة وحاشية السوء من أصحاب المصالح الخاصة الذين يحيطون بالحاكم في كل وقت وفي كل عصر أخذوا يحرضون الافضل على قتال أخيه العزيز ، وكان على رأس هؤلاء جميعا وزير السوء للملك الافضل وهو ضياء الدين ابن الاثير شقيق مؤرخنا الكبير ،

لم يقنع الملك العزيز (سلطان مصر) بالصلح الذي فرض عليه ، فاخذ يستعد لغزو دمشق وضمها اليه ، فلما سمع الافضل بهذه الاخبار عاود استنجاده بعمه الملك العادل ، وطلب منه أن يبقى معه في دمشق ليقف معه أمام مطامع أخيه العزيز عثمان ، ونجح أذ دخل العسادل دمشق في

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج ، ج ۳ ص ۲۲ ، ابن تغری ، مرجع سابق ، ج ۳ ص ۲۲ ،

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل ، ج ١٢ ص ١٠٩٠

التاسع من جمادى الاخرة سنة ١٩٥هـ/١١٩٥م(١) ، ثم اتصل الأفضل باخيه الملك الظاهر مصاحب حلب ووعده بتسيلم جبله واللاذقية له مقابل مساعدته له ضد العزيز عثمان ، وهكذا اتصل الافضل بامراء آخرين وطلب منهم المساعدة ثم عاد الى دمشق وبها عمه الملك العادل الذى تظاهر بتاييده ومؤازرته .

لم يلبث الملك الظاهر أن وقف على حقيقة ما خدعه به الأفضل الذي لم يوف بوعده ويعطيه جبله واللاذقية ، فاسرع بالكتابة الى أخيه العزيز عثمان وحرضه على ضم الشام اليه ، ووعده المساعدة والوقوف معه .

خرج العزيز عثمان في عسكره ولما اقترب من دمشق افسد الملك المعادل الأمراء عليه ووعدهم ومناهم وفي نفس الوقت ضرب الأمراء الصلاحية بالأمراء الاسدية مستغلا ما بين الفريقين من تنافس ، ثم غرس الوقيعة والنفور فيما بين العزيز والأمراء الاسدية لدرجة ان كل فريق كان يرتاب في الامر ويخشى من غدره ، وأخيرا رحل أمراء الاسدية والاكراد المهرانية في الامر ويخشى من غدره ، وأخيرا رحل أمراء الاسدية والاكراد المهرانية في جوف الليل في الرابع من شوال سنة ١٩٥ه / ١١٩٥ وهم لابسون عدة المدرب ، وبذلك تخلى معظم جنود الجيش عن العزيز عثمان الذي لم يظهر عليه أي ارتباك أو خوف ، وتركهم يرحلون الى حيث يريدون ، وعاد هو شبه مهزوم الى مصر بمن بقى معه من الجنود .

اتفق العادل والأفضل على تتبع العزيز عثمان واخذ مصر منه وان يتولاها الأفضل ، ويترك دمشق لعمه الملك العادل ، وخرجت كل العساكر بما فيهم الاسدية والاكراد ، وكاتب الملك العادل والأفضل نائب العزيز عثمان في القدس ، فخضع لهما وسلمهما المدينة ، وفي أثناء مسيرهما الى مصر وجد العادل انضمام الجنود كلهم الى الافضل وأنهم مجتمعون عليه ، فضاف

<sup>(</sup>۱) المقريزي: السلوك ، ج ۱ ص ۱۲۳ .

الا يعطيه دمشق ، فراسل العزيز عثمان سرا وطلب منه الثبات وأن يجعل على مدينة بلبيس من يحفظها ، وتكفل له بعدم الدخول معه في قتال .

وصلت عساكر العادل والافضل الى بلبيس ، وبدأت فى منازلة حاميتها وتمنع العادل عن القتال هو وعساكره ، وظهرت منه قرائن تدل على انه لا يؤثر السلطنة للافضل ، ولا يرى بتقدمه على العزيز عثمان(۱) ، ثم ظهر بمظهر المصلح الخائف على مصالح الدولة والحريص على حياة الجنود ، وتمت المحادثات واللقاءات التى انتهت بالصلح ، والتى خرج العادل منها فائزا حيث أعيد اليه اقطاعه القديم فى مصر ، وان تكون اقامته فيها ، وأن يعفوا العزيز عثمان عن العساكر الذين خرجوا عليه ، وبذلك عادت الامور في الظاهر حكما كانت وبدأ العادل يظهر وكانه هو السلطان الفعلى لمصر ،

انقطع الملك الافضل للتعبد ولزم الزهد والقناعة وترك امور الدولة لوزيره ضياء الدين بن الاثير ، فاختلت الاحوال ، وكثرت الشكوى منه (٢) وكتب أعيان الدولة في دمشق الى العادل في مصر يخبرونه بما أصاب دمشق من تدهور الاحوال بسبب هذا الوزير ، فكتب العادل الى الافضل بان يقيل هذا الوزير الاحمق السيء التدبير القليل التوفيق ، ولكن الافضل لم يفعل شيئا ، فاتفق العادل مع العزيز عثمان على الخروج الى دمشق ،

خرج الرجالان بالعساكر من مصر في مستهل ربيع الاول سنة مرج الرجالان بالعساكر من مصر في مستهل ربيع الاول سنة 1197/80 وتدخل الوزير وحرض الافضل على قتال اخيه وعمه ، وزين له ذلك وأغراه بحصانة دمشق ومتانة أسوارها ، وانضم الملك الظاهر صاحب حلب الى رأى الوزير وأمر اخاه الافضل أن يحصن دمشق ويقاوم، اخاه العزيز مع عمه المعادل ووعده بالمساعدة ،

تمكن الملك العادل والملك العزيز عثمان من الدخول الى دمشق يوم

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی: النجوم ، ج ٦ ص ١٣٤٠

<sup>(</sup>۲) المقریزی : السلوك ، جـ ۱ ص ۱۲۹ .

٢٧ رجب عن طريق بعض الامراء الذين كانوا يكاتبوهما (١) ، وحضر الافضل اليهما فطلب الملك العزيز منه أن ينتقل الى صرخد ، فأخرج وزيره ضياء الدين بن الاثير في غسق الليل مع الصناديق التي تضم محتوياته ، وذلك خوفا عليه من القتل ، وجمع الوزير أموالا طائلة أخذها معه وهرب بها الى بلده الموصل (٢) وبذلك فقد الافضل ملكه في دمشق .

#### الملك العادل في دمشق :

سلم العزيز عثمان دمشق الى عمه الملك العادل(٢) ، ورحل عائدا يوم و شعبان ١٩٥هـ/١١٩٦م ، ثم قرىء في الجامع المنشور بتفويض دمشق واعمالها اليه(٤) ، وبذلك أصبحت اقطاعا له ، وليس للعزيز عثمان سوى الخطبة والسكة(٥) .

#### الملك العادل والصليبيون:

ارتاح الصليبيون لما يحدث في البيت الايوبي من تفكك ، واخذوا يراقبون ما تاتي به الظروف بين هؤلاء الاخسوة اصحاب هذه الدويلات المتنازعة ، واعدوا انفسهم في الغرب الاوربي بعد اتصالهم باخوانهم في مدن سواحل الشام للقيام بحملة صليبية جديدة لاسترداد بيت المقدس ، والانتقام من صلاح الدين الايوبي متمثلا في المسلمين ، وساعدتهم ظروف الهدنة التي عقدوها مع صلاح الدين من قبل على تجميع جنود وامدادات كما اتساح تجديد هذه الهدنة التي تمت بين العزيز عثمان وبين ملك الصليبيين هنري

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الاثير ( ج ۱۲ ص ۱۲۲ ) باسم العز بن أبى غالب الحمصى •

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرج ، جـ ٣ ص ٦٢ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣) يَذْكُر ابن الاثير ان العزيز عثمان كان قد افرط في الشراب ، واخذ يهذى ويقول انه يعيد البلد الى اخيه الفاضل ، فنقل هذا القسول لوقته الى الملك العادل ، الذى حضر توا واستلم دمشق من العزيز ، (ج ١٢ ص ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٤) أبو القداء: المختصر ، ج ٣ ص ٩٢ •

<sup>(</sup>٥) المقريزي: السلوك ، ج ١ ص ١٣٦٠

دى شامبانى بسبب الظروف السيئة التى أحاطت بخلفاء صلاح الدين(١) الفرصة لتنظيم صفوفهم ٠

اخذ الصليبيون يتدفقون من الغرب الاوربى على مدن الشام لدعم الصليبيين وأخذ أمير بيروت ويسمى (أسامة) يتصدى لهم بواسطة الاسطول، واشتكى الصليبيون الملك العادل بدمشق، والملك العزيز عثمان في مصر، ولكن دون جدوى، عندئذ أرسل صليبيو الشام يستنجدون بامراء الغرب الاوربى، فأمدوهم باعداد وفيرة من الفرسان والجنود، وكان معظمهم من الالمان (٢)،

تكاثر عدد الصليبيين في المدن الساحلية بالشام ، وكثرت اعتداءاتهم على اطراف المدن الاسلامية ، على الرغم من وجود الهدنة ، فلما وصلت اخبارهم الى العادل أرسل يطلب الجنود من الملك العزيز عثمان في مصر ، كما أرسل الى ديار الجزيرة والموصل ، فوصلت اليه العساكر ، واجتمعت عليه في عين جالوت حيث عسكرت شهر رمضان وجزءا من شوال ( ١٩٥ه / ١١٩٧ه ) .

تحركت عساكر الصليبيين لقتال المسلمين ، فالتقى الجمعان عند تل العجول بالقرب من غزة ، وقتل المسلمون منهم جموعا ، ورجعوا بغنائم كثيرة (٣) ، عندئذ أرسل ملك الصليبيين هنرى دى شامبانى الى ملك الالمان هنرى السادس يستعجل قدومه لنجدة الصليبيين فى الشام ، ولم ينتظر الملك العادل فاسرع بالهجوم على مدينة يافا ودخلها عنوة ، فقتل من بها من اعيان الفرنج ، وغنم المسلمون الكثير وامتلات أيديهم بالسبايا (٤) واسروا

<sup>(</sup>١) فيما نقله أبو شامة (ج٢ ص ٢٣٣) عن العماد الكاتب في هذا المقام قوله: « فأن المسلمين اشتغل بعضهم ببعض ولهوا عن كل سنة وفرض » •

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: ج١٢ ص ١٢٦٠

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : ج ٣ ص ٧٤ ٠

<sup>(</sup>٤) أبو شامة : ج ٢ ص ٢٣٣ ٠

سبعة الاف نفس ما بين ذكر وأنثى (١) • ولم يتمكن الصليبيون من نجدة زملائهم في يافا ، بسبب وفاة ملكهم هنرى دى شامبانى على أثر سقوطه من مكان مرتفع في عكا (٢) ( ١٠ سبتمبر ١١٩٧م ) •

تولى عمورى الثانى دى لوز جنان(٢) ملك قبرص عرش الملكة الصليبية ، وتزوج بارملة هنرى دى شامبانى (ايزابيل) وتوحدت قبرص مع مملكة الصليبين في الشام ،

بدأ عمورى الثانى بالهجوم على بيروت ، وأخذها الصليبيون فى ذى الحجة سنة ٥٩٣ه / اكتوبر ١١٩٧م تعويضا لهم عن يافا بدون أى قتال ( فملكوها صفوا عفوا بغير حرب ولا قتال ، فكانت غنيمة باردة ) بعد أن هزب أميرها أسامة (٤) وذهب إلى مصر ولذلك هجاه الشاعر بقوله :

سلم الحصن ما عليك ملامة

ما يلام الذي يسروم السلمة

فعطاء الحصدون من غير حرب

سينة سنها ببيروت اسامة

وقد ترتب على ضياع بيروت أن فقد الاسطول الاسلامى ثغرا كان قاعدة له يتزود منها بما يحتاج اليه من ميرة وذخائر وامدادات · وأحكم الصليبيون سيطرتهم على سواحل الشام فيما بين عكا وطرابلس · وتجرأ بوهيمند الثالث أمير أنطاكية الصليبية وأبدى رغبته في الاستيلاء على اللاذقية وجبله ·



<sup>(</sup>۱) المقريزى: ج ١ ق ١ ص ١٧٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : نفسه ص ١٢٧ ٠

<sup>(</sup>٣) هو شقيق جاى دى لوزجنان ، وقد ذكره ابن الاثير ( ج ١٢ ص ١٢٨) بقوله : وهو أخو الملك الذي أسر بحطين ٠

<sup>(</sup>٤) أبو شامة : ج ٢ ص ٢٣٣ ويذكر ابن الاثير ( ص ١٢٧ ) ان اسامة منع عساكر المسلمين من تخريب بيروت وتكفل بحفظها من الفرنج ٠

ولكن محاولته هذه فشلت لأن الملك الظاهر صاحب حلب كان قد اهتم بهاتين المدينتين وقام بتحصينهما(١) .

سمع الملك العادل بان الصليبيين يعدون انفسهم للتحرك نحو صيدا ، فارسل بعضا من جنده خربوا المدينة وما بقى من أسوارها لان صلاح الدين كان قد خرب جزءا منها (٢) ، حتى لا يفيد الصليبيون منها بشىء ، فلمسا وصلت هذه الاخبار للصليبيين رحلوا من بيروت الى صور وأقاموا عليها ، ثم غادروها وهاجموا حصن تبنين في أول صفر ٥٩٥ه / نوفمبر ١١٩٧م ، وضربوا عليه الحصار .

وارسل الملك العادل الى العزيز عثمان يستعجله فى المفروج اليه ، فسار العزيز عثمان مجدا اليه مع عساكره (٣) ، وكان اهل المحصن صامدين فى مقاومتهم ضد هجمات جنود الملك العادل الشرسة عليهم ، ووصل العزيز عثمان بجنوده الى عسقلان فى ربيع الأول ٥٩٤ه / ١١٩٨م ،

فلما وصلت هذه الاخبار الى الصليبيين • ورأوا اجتماع كلمة المسلمين على التصدى لهم ، آثروا الانسحاب الى صور ، ومنها الى عكا ، وكانت فرصة للقوات الاسلامية التى هاجمت مؤخرة الصليبيين وأخذوا الكثير منهم أسرى ، وغنموا أشياء كثيرة منهم(٤) • وأمر الملك العزيز عثمان بارسال المؤن الى تبنين ، واصلاح ما تهدم من أسوارها ، وأبقى جنوده عند عمه الملك العادل ليستعين بهم ، وجعل اليه أمر الحرب وعقد الصلح وعاد الى مصر(٥) •

ويرجع السبب في عودته الى مصر الى أن بعضا من الامراء وعلى

<sup>(</sup>١) عاشور: الحركة الصليبية ، جـ ٢ ص ٩٢٢٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : جـ ١٢ ص ١٢٧٠

<sup>(</sup>٣) ابن واصل: ج٣ ص ٧٥ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٤) أبو الفداء: المختصر ، ج ٣ ص ٩٣ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٥) ابن الاثير: المرجع السابق ، نفس الصفحة •

رأسهم ميمون القصرى وابن المشطوب تامروا على قتله وفخر الدين جركس مدبر دولته ، ويذكر ابن الاثير(١) ان ذلك بتحريض من العادل ، فلما سمع العزيز عثمان بذلك عاد الى مصر ،

واصل الملك العادل اغاراته وهجماته على الصليبيين حتى سئموا وضجروا فطلبوا الصلح ، وترددت الرسل بينه وبينهم في شعبان٤٩٥ه/يونيه١٩٨٥، واتفقوا على الهدنة لمدة ثلاث سنوات واشترط الصليبيون على أن تكون بيروت بأيديهم وهكذا استغل الصليبيون انقسام البيت الايوبى والمخلاف الواقع بين ورثة صلاح الدين (أمراء البلدان الاسلامية) وتغليبهم المصالح الشخصية والمنافع الذاتية على مصلحة الاسلام ، ومنفعة الاوطان ، وكذلك الظروف السيئة التي ألمت بالمسلمين ، وبدأوا يملون شروطهم ، وقد أشار أبو شامة الى هذا الوضع بقوله : « اختلت الاحوال وتغيرت بعد موت السلطان » وقوله : « فأن المسلمين قد اشتغل بعضهم ببعض ، ولهوا عن كل سنئة وفرض ، فتدافعت الى عكا سفنهم .. أي الفرنجة .. وتدفق مزنهم ، وامتلات بهم في الساحل مدنهم » (٢) .

عاد الملك العادل الى دمشق ، ومنها سار الى ماردين فى شهر رمضان وهاجم أهلها وقاتلهم ، وضرب على المدينة حصارا محكما ، وقطع عنهم الميرة ، وعاثت جنوده فسادا فى أرباضها (أطرافها )، ومع ذلك لم يتمكن من فتحها ، فرحل عنها فى سنة ٥٩٥ه/١٩٨/م(٣) .

## وفاة الملك العزيز عثمان:

فى أواخر شهر المحرم سنة ٥٩٥ه / نوفمبر ١١٩٨م توفى الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين صاحب ديار مصر (٤) ، وكان سبب موته انه راى

<sup>(</sup>١) أبن الاثير: جـ ١٢ ص ١٢٩٠

<sup>(</sup>٢) الروضتين : ج ٢ ص ٢٣٣٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : نفسه ، ص ١٣٨ ،

<sup>(</sup>٤) ابن واصل : ج ٣ ص ٨٢ وما بعدها ٠

ذئبا وهو يصطاد بالفيوم ، فركض بفرسه وراءه ، فسقط من فوق فرسه ، واصيب بالحمى ، فعاد الى القاهرة الى أن مات بها بعد أيام ، ودفن بجوار مقبرة الامام الشافعى ، وكان عمره سبعا وعشرين سنة وشهور ، ومدة حكمه لمصر اقل من ست سنين بست وثلاثين يوما (١) .

ومن المعروف ان العزيز عثمان ولد بالقاهرة ، فهو يمثل اول حاكم من البيت الايوبى يولد بمصر ويتولى حكمها ، وقد أشارت المراجع الى استقامة العزيز عثمان ، وعدالة حكمه في الرعية ، حتى وصفه ابن خلكان وغيره من المعاصرين لعهده بانه كان ملكا مباركا كثير الخير واسع الكرم محسنا الى الناس ٠٠ « كان ملكا كريما عادلا رحيما ، حسن الاخلاق ، شجاعا ، سريع الانقياد ، مفرط السخاء ، سمع الحديث من السلفى ، وابن عوف ، وابن برى ، ٠٠ كانت الرعية تحبه محبة كثيرة »(٢) .

ومع ان مصر بقيت في عهد العزيز عثمان ، كما كانت على عهد ابيه صلاح الدين الايوبى ، من حيث كونها قلب الامة العربية الاسلامية ، الا انها تاثرت في أحوالها الاقتصادية الى حد كبير لعدة أسباب من أهمها :

١ ــ انخفاض فيضان النيل سنة ١٩٥٨/١٥٥٨ وما ترتب على ذلك
 من نقص في الغلال ، وكثر الزحام في الاسواق طلبا للخبز ولكنه كان قليلا .

۲ ـ فشت الاوبشة والامراض ، فهلكت المواشى ، وكثرت الاموات طرحى على الطرقات ، وزاد عددهم في القاهرة في كل يوم عن مائتى نفس ،

<sup>(</sup>۱) المقریزی: ج۱ ق۱ ص۱۷۱ ، ولکنه یذکر آن العزیز عثمان کان یصطاد فی الاسکندریة ، وما اثبتناه عن ابن الاثیر (ج۱۲ ص۱٤۰) بینما یذکر آبو شامة (ج۲ ص۲۳۱) آنه کان یتصید فی الفیوم ، وقد اورد بلوش عدیدا من اسباب الوفاة

B'ochet; E.: Hist. Egyp. Mwkri. p. 249.

Blochet, op. cit., وقد ذكر ١٧٤ من ١٧٤ ، وقد ذكر (٢)

• تعليلا لطيفا لبعض صفات العزيز عثمان ، 250.

وبقى بمصر من لم يوجد من يقوم على كفنه ودفنه ، وكان اكثرهم يموت جـوعا »(١) .

ويبدو لنا ان ما حدث من نزاع فى البيت الايوبى بين العزيز عثمان وأخيه الافضل على ، ومكائد ودسائس عمهما الملك العادل التى زادت من شقة الخلاف بينهما لصالحه الذاتى ، شغلت العزيز عثمان عن وضع حد لتلك الضائقة الاقتصادية ولم تساعده على تفادى هذه الكارثة التى اثرت تأثيرا كبيرا فى حياة المصريين اجتماعيا واقتصاديا .

اجتمع الأمراء الصلاحية وعقدوا أمر الملك لناصر الدين محمد بن العزيز عثمان ولقبوه بالملك المنصور ، وكان عمره لا يتجاوز العشر سنوات ، وحلف عامة الشعب له ، ولكن مجموعة من الامراء الاسدية وعلى راسهم الامير سيف الدين يازكج عارضوا ذلك ، واحتجوا بصغر سن الملك المنصور محمد ، وعدم قدرته على تحمل مسئولية الدولة ، وطالبوا بومى يقوم على تربيته وتدبير شئون الدولة ودواوينها ، وينظر في القوانين وتنفيذها ، رتم الاتفاق على استدعاء الملك الافضل من صرخد (٢) ، بعد أن أشار بذلك القاضى الفاضل عبد الرحيم ، ليكون الفاضل وصيا على الملك المنصور محمد ،

خرج الملك الافضل على من صرخد متنكرا فى تسبعة عشر رجسلا من التباعه فى ليلة ٢٨ من صفر سنة ٥٩٥هه/١٩٨م(٢) حتى لا يقف الملك العادل على أخباره لان نوابه كانوا يراقبون الطرق فى انتظار حضوره الى مصر ليمتلكها ٠

أسرع الافضل في مسيره فوصل الى بلبيس في ٥ ربيع الاول واستقبله

<sup>(</sup>١) المقريزي: نفسه ، ص ١٥٩ ٠

<sup>(</sup>۲) ابن واصل : ج ۳ ص ۸۷ ـ ۸۹ ، المقریزی : ج ۱ ص ۱٤٦-۱٤٦٠

<sup>(</sup>٣) ابن الاثـير: جـ ١٢ ص ١٤٠ - ١٤١ ، وأبو شامة: جـ ٢ ص ٢٣٤ ــ ٢٣٥ ·

اخوته والاعيان ومجموعة من الامراء المصريين ، ودخل معهم القاهرة بعد يومين فأخذ يرتب أمورها ، واعتمد في ذلك على سيف الدين (١) يازكج كما كان العزيز عثمان يعتمد عليه ، وكان فخر الدين جهاركس مقدم الصلاحية قد خرج من بلبيس لسوء ظن ألم به ، وذهب الى بيت المقدس فتغلب عليه وتملكه ، وانضم اليه جماعة من الامراء الصلاحية ، فقويت بذلك شوكتهم واتفقوا على مناهضة الافضل ، وبعثوا الى الملك العادل وهو على ماردين يطلبون منه الحضور اليهم ليدخلوا معه مصر ويتملكها ، ولكنه لم يفعل لان ماردين أوشكت على السقوط في يديه ،

## الافضل يحاول الاستيلاء على دمشق:

بعدما استقرت الامور في مصر للملك الافضل شجعه بعض الامراء على محاربة عمه الملك العادل واستعادة دمشق منه ، ووصلته رسل أخيه الملك الظاهر غازى صاحب حلب ورسل ابن عمه أسد الدين شيركوه ( الثانى ) ابن محمد صاحب حمص ويحدانه على الخروج الى دمشق ، ويطلبان اليه انتهاز فرصة غياب العادل عنها (٢) ، وقدما له المال والرجال ، فخرج من مصر في منتصف جمادى الاولى ، وعسكر في ظاهر القاهرة حتى ٣ رجب ثم وصل الى العباسة وبقى بها خمسة أيام (٣) ثم أخذ يسير على مهل فوصل قريبا من دمشق في ١٣ شعبان ونزل على جسر الخشب على بعد فرسخ ونصف من دمشق .

كانت تحركات الملك الافضل وصلت الى مسامع الملك العادل وهو محاصر ماردين فخلف ولده الملك الكامل محمدا نائبا عنه في حصار ماردين ، وخرج مسرعا فوصل الى دمشق ودخلها قبل وصول الافضل بيومين(٤) ،

۱۱) ابن واصل : نفسه ص ۹۳ .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : ج ٢ ص ٢٣٥ ،

<sup>(</sup>٣) المقريزي : ج ١ ص ١٧٩ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير : ج ١٢ ص ١٤٣ ، والمقريزي : ج ١ ص ١٧٩ م وكذلك ابو شامة : ج ٢ ص ٢٣٥ حيث ذكر تاريخ ١١ شعبان ،

ولو ان الافضل لم يتباطأ ويتمهل لدخل دمشق وامتلكها قبل وصول العادل ، وهكذا تلعب الظروف دورها لمن يحسن استغلالها ، كما يكون لسرعة تحركات القائد واتخاذ القرارات الحاسمة وتنفيذها بدون تهاون او تباطؤ دور بارز في كسب الوقت والنجاح والانتصار فيما هو مقدم عليه من امور الحرب او غيرها من امور الدولة ،

تمكنت مجموعة من ٥٠ فارسا من اتباع الملك الافضل من دخول دمشق عن طريق التواطىء مع جنوده السابقين الذين يسكنون بجوار باب السلامة حيث فتحوا لهم هذا الباب ، فدخلوا ونادوا بشعار الافضل ( يا افضل يا منصور ) فصاحت العامة معهم بهذا النداء ، واستسلم الجند ، ونزلوا عن الاسوار ، وبلغ الخبر الى الملك العادل ، وكاد يستسلم لولا انه تماسك ،

عندما وصلت هذه المجموعة الى باب البريد وراهم الملك العادل ووقف على قلة عددهم ، وعدم امكان امدادهم ، أمر جنوده وفرسانه بمهاجمتهم فاخرجوهم من المدينة (۱) ، وأمر العادل بقفل الابواب وترتيب الجنود عليها ، وبلغت هذه الاخبار الى الملك الافضل فنقل معسكره بعيدا عن باب المحديد ، ونزل بالميدان الأخضر ، فضعفت نفوس جنوده ، خاصة بعد أن انضم بعض الفرسان منهم الى الملك العادل فقويت نفسه بذلك ، وأخذ يرسل الى بعض أمراء الافضل ويذكرهم بما كان بينه وبينهم من مودة وصداقة ، ويغريهم بالاموال ومن هؤلاء الامير عز الدين درباس المهراني والامير علم الدين كرجى وغيرهما ، وكانت نتيجة هذا الاغراء أن اقنع هؤلاء الامراء المائل الفضل بالتوقف عن الهجوم على دمشق حتى يصل الملك الظاهر صاحب حلب سوالامير أسد الدين شيركوه ( الثاني ) سصاحب حمص حاحب حمص بعساكرهما ، فلما وصلا اجتمعا على الافضل بعساكرهما ، وهاجموا العادل

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : ج ٣ ص ٩٦-٩٧ ·

وحاصروا دمشق ، وضيقوا على اهلها الخناق حتى غلت الاقوات(۱) ، وشدد الافضل ومن معه الزحف على دمشق حتى كادت تسقط في ايديهم نولا ان خلافا وقع بين الاخوين بسبب مملوك كان الظاهر شغف به فتغيرت موازين الحرب لمصالح العادل خاصة وقد وصلته النجدة من القدس(۲) نكاية في الافضل من الامراء الصلاحية ومقدمهم فخر الدين جهاركس الذي ناصب الافضل العداء من قبل ، كما انه استدعى ابنه الكامل محمد وجميع عساكره التي كانت على ماردين ، فوصل الكامل في صفر سنة ٥٩٦ه ومعه ٠٠٠ الف دينار أخذها من نائب قلعة جعبر ، كما لعبت مكائد العادل ودسيسته بين الاخوين دورا في الخلاف بينهما ، ثم ان شدة برد الشتاء في هذه السنة بين الاخوين دورا في الخلاف بينهما ، ثم ان شدة برد الشتاء في هذه السنة (٢٥هه/١٩١٩م ) قد أثرت في الجنود ، فاتفق الامراء على أن يعود كل منهم بعساكره الى بلده (٢) ، فقوى بذلك الملك العادل قوة عظيمة .

## الملك العادل وتوحيد البيت الايوبى:

وصل الملك الافضل الى مصر ونزل على بلبيس ، فاقام بها ، وكان الملك العادل يعد نفسه منذ أن ضرب الحصار على دمشق لانهاء هذا التفكك في البيت الايوبى وأن يأخذ مصر ، وقد واتته الفرصة بعد فشل المحاولة التى قام بها الملك الافضل للاستيلاء على دمشق ورحيله عنها ، فخرج في أعقاب الافضل مع عساكره وأمراء المماليك الصلاحية الذين انضموا اليه خلال النزاع مع الافضل ، وكانوا قد أخذوا عليه عهدا بأن يعيد ملك مصر الى الملك المنصور محمد بن العزيز عثمان ، وأن يكون هو الوصى عليه ، والمدبر لشئون ملكه حتى يكبر(٤) .

<sup>(</sup>۱) يذكر ابن الاثير (ج ۱۲ ص ۱٤٤) ان الملك الظاهر هو الذى منع الافضل والعساكر من مهاجمة دمشق مكرا باخيه الافضل وحسدا له و ونحن لا نميل الى هذا الراى بدليل خروج الظاهر بعسكره ووصوله الى دمشت ولان علاقات الظاهر بعمه العادل لم تكن طيبة ، وللاجماع الذى اورده المؤرخون من مهاجمة الافضل والظاهر لدمشق ،

<sup>(</sup>۲) المقریزی: ج ۱ ص ۱۸۰ ۰

<sup>(</sup>٣) أبو الفداء: المختصر ، ج٣ ص ٩٦ ،

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: المرجع نفسه ، ص ١٥٥٠

وصل الملك العادل وعساكره الى مصر ، والتقى بالافضل وعساكره في مكان يقال له السائح بالقرب من بلبيس ، ودارت معركة سريعة انهزم فيها هسكر الافضل وولوا منهزمين لا يلوون على شيء ، حتى دخلوا القاهرة ، وتبعم الملك العادل وعساكره فنزل على بركة الجب بظاهر المدينة ، وارسل الى الملك الافضل يقول له : « أنا لا أحب أن أكسر ناموس القاهرة ، لانها أعظم معاقل الاسلام ، ولا تحوجني الى أخذها بالسيف ، اذهب الى صرخد وأنت آمن على نفسك »(١) • فطلب الافضل أن يعوضه عنها بدمشق ، فرفض العادل ، فأخذ الأفضل يطلب مدينة بعد أخرى والملك العادل مصر على الرفض ، فلم يجد الافضل بدا من التسليم لتخاذل أصحابه وجنوده عنه ، وتسلم الملك العادل القاهرة ودخلها يوم السبت ١٨ ربيع الاخر عنه ، وتسلم الملك العادل القاهرة ودخلها يوم السبت ١٨ ربيع الاخر ان حكم مصر سنة واحدة وثمانية وثلاثين يوما ، فاقام في سميساط(٢) ،

استقرت الامور للملك العادل في القاهرة ، وتظاهر بانه اتابك الملك المنصور محمد بن العزيز عثمان ، وانه مدبر ملكه ، وحلف له الامراء على مساعدته حتى يكبر المنصور ويستقل بامور مصر ، ولكن الملك العادل كان عازما على تغيير كل ذلك ، فقد أحضر جماعة من الامراء ممن يميلون البيه وقال لهم :

« انه قبیح بی آن آکون آتابك صبی ، مع الشیخوخة والتقدم ، والملك لیس هو بالارث ، وانما هو لمن غلب ، وانه كان یجب آن آکون بعد آخی الملك الناصر صلاح الدین ، غیر آنی ترکت ذلك اكراما لاخی ، ورعایة لحقه ،

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : ج ۳ ص ۱۰۸ وما بعدها ، والمقریزی ج ۱ ص ۱۸۲ ۰

<sup>(</sup>۲) احدى المدن التى اقطعها العادل له ، وتقع فى طرف بلاد الروم ، على الشاطىء الغربى لنهر الفرات ( ياقوت : المعجم ، ج ٣ ص ١٥١ ) راجع المقريزى : ج ١ ص ١٨٦ وقد ذكر ابن الاثير : ( ج ١٢ ص ١٥٦ ) انه نزل الى ميافارقين وحانى وجبل جور ٠

فلما كان من الاختلاف ما قد علمتم ، خفت أن يخرج الملك عن يدى ويد أولاد أخى ، فسست الامر إلى آخره ٠٠٠ » (١) وطلب منهم أن يكون حكم مصر له ، فحلفوا له ووافقوه على رأيه ، ونقضوا ما كان منهم قبل ذلك ، وخلعوا الملك الصبى المنصور محمد يوم الخميس ٢١ شوال ٩٦هه / أغسطس ١٢٠٠ م ، وأقيمت الخطبة للملك العادل في اليوم التالى ، ولم تدم سلطنة الملك المنصور الا سنة واحدة وثمانية أشهر وعشرين يوما ،

من هذا النص نرى أن الملك العادل لجا الى تقرير مبدأ خطير يمس نظام الحكم الاساسى فى الدولة لكى يبرر ما أقدم عليه لخلع الملك المنصور محمد حينما خاطب الامراء بقوله : « انه قبيح بى أن أكون أتابك صبى صغير مع الشيخوخة والتقدم والملك ليس هو بالارث وانما هو لمن غلب » • فكان من المكن أن يفهم قول العادل على انه مناداة بمبدأ جديد يعارض به نظام الحكم الوراثى لو أنه كان يعنى ما يقول حقا ، ولكننا نلاحظ أنه لم يستشهد بهذا الرأى الا لخدمة مصالحه الخاصة ، بدليل أنه جعل الحكم من بعده وراثيا فى أبنائه ، بل لقد ظل الحكم فى مصر بوجه خاص وهى أهم أقسام الدولة فى سلالة العادل حتى نهاية هذه الدولة ،

اخذت الامور تستقر للملك العادل في مصر ، وامر بتعميم الخطبة له في مصر والشام وحران والرها وميافارقين ، وضربت السكة باسمه ، وتلقب بالسلطان الملك العادل سيف الدين ابو بكر بن ايوب ، وارسل الى ولده الكامل محمد يستدعيه فحضر الى القاهرة ونصبه نائبا عنه بالديار المصرية ، واقطعه اعمال الشرقية التى كان اقطعها مبلاح الدين الايوبى الى العادل نفسه ، وجعله ( اى الكامل ) ولى عهده ، واقسم الامراء له يمين الولاء ، كما أناب العادل عنه بدمشق ابنه الملك المعظم شرف الدين عيسى ، وجعل

<sup>(</sup>۱) راجع النص كاملا عند المقريزى : جد ١ ص ١٨٣ ، وابن واصل : ج ٣ ص ١١٠ وما بعدها ٠ ( م ١٢ صلاح الدين )

ابنه الفائز نائباً عنه في بلاد المشرق ، واقر ابن اخيه الملك الظاهر غازى ابن صلاح الدين على حلب ، كما اقر الملك المنصور بن تقى الدين عمر على حماه (١) .

ولكى يضمن استمرار الامور في مصر اخرج الملك الصبي المنصور بن المعزيز عثمان ومعه اخوته واخوانه ووالدته الى الرها ، فهربوا منها الى حلب ماعدا الملك المنصور فظل في الرها(٢) الى أن مات سنة ١٢٠ه / ١٢٢٤م .

ومع ذلك لم تهدا بذور الفتنة ، فقد تحرك بعض الامراء من أصحاب الميول الى الافضل ، ممن يرفضون سلطان الملك العادل ، وخبثت نياتهم في طاعته ، فراسلوا الملك الظاهر بحلب ، والملك الافضل بصرخد ، وتكررت المكاتبات والمراسلات بينهم ، واتفقوا على مهاجمة دمشق وانتزاعها من يد السلطان العادل ، وصلت هذه الاخبار الى العادل فخرج بعسكره من مصر ووصل الى نابلس حيث ارسل بمجموعة من جنوده الى دمشق ، فدخلوها قبل أن يصل الافضل والظاهر اليها ،

هاجمت جنود الافضل والظاهر دمشق ، وحاصروها وضايقوا اهلها وشددوا هجماتهم عليهم ، وتكررت هذه الهجمات حتى اوشكت المدينة على السقوط في أيديهم ، وتغلبت روح الطمع والانانية عند الملك الظاهر فارسل الى أخيه الملك الافضل يقول له : « اذا فتحت دمشق تسلمتها أنا ، وسيرت العساكر معك الى مصر ليفتحوها لك » وحاول الافضل أن يحرك عاطفة أخيه كي يترك دمشق ليسكنها افراد البيت الايوبي المشردون والذين أخرجوا من مصر ولكن دون جدوى ، ولجا السلطان العادل الى الوقيعة بين الاخوين كعادته فدب النزاع بينهما وتمكن الخلاف منهما ، لدرجة أن الافضل أذن

را) أبو الفداء: المختصر ، ج ٣ ص ٢٤ المه المهم الملك المفاهر في حلب . عمه الملك المفاهر في حلب .

لجنوده بالذهاب الى السلطان العادل والدخول فى خدمته ، ورحل كل من الظاهر والافضل عن دمشق فى أول المحرم سنة ٥٩٨ه / اكتوبر ١٢٠١م ، ودخلا فى طاعة السلطان العادل ، الذى أصبح له ملك مصر ودمشق ، والسواحل وبيت المقدس ، وجميع ما هو فى يده ويد أولاده من بلدان الشرق (١) .

لم تكن حالة مصر السياسية فقط على هذه الصورة السيئة ، بل تردت حالتها الاقتصادية الى أقصى منازل السوء ، فقد تعذرت الاقوات ، وتزايدت الاسعار ، وعظم الغلاء ، حتى اكل الناس الميتات ، واكل بعضهم بعضا ، وتبع ذلك فناء عظيم ، فقد بلغ عدد من كفنهم الملك العادل ٢٢٠ الف شخص في مدة قصيرة ، ولجأ الناس الى قتل الاطفال وذبحهم واكلهم ، وخسرج من مصر أعداد كثيرة من الاسرات متجهين الى الشام ، ولكنهم ماتوا من المجوع في الطرقات (٢) .

ولكن على الرغم من هذه الماسى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فقد انتظمت البلاد في حكم الملك العادل ، واستقرت أمورها في يده ، وعادت وحدة الدولة الايوبية اليه ، واعيدت الحياة الى الجبهة الاسلامية في منطقة الشرق الادنى ، وأخذ يعد نفسه لقيادة الامة الاسلامية في جهادها ضد الصليبيين ،

<sup>(</sup>۱) المقریزی: السلوك جد ۱ ص ۱۹۱ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: السلوك ج ۱ ص ۱۸۸-۱۹۱ .



# الغصل الثامس

### السلطان الملك العادل وجهادة ضد الصليبيين

راقب الصليبيون ما يحدث في الدولة الايوبية بحرص ، وترقبوا فرصة تواتيهم ليستعيدوا بيت المقدس الذي استرده صلاح الدين الايوبي منهم ، لانهم لم ولن ينسوا لصلاح الدين هذا العمل الذي حطم به كبرياءهم ، وأذل اطماعهم في بلاد المسلمين ، ولذلك تكررت محاولاتهم وهجماتهم على القدس الشريف وغيره من المدن الاسلامية القريبة منه لاستردادها منتهزين فترة الصراع بين أبناء البيت الايوبي ، وما اصاب دولة بني ايوب من ضعف ،

ففى اواخر سنة ١٢٠٤/٥٩ بدأ الصليبيون يفدون من الغسرب الاوربى ومن المدن الصليبية الباقية في المشرق الاسلامي الى عكا ، وقد بلغ عددهم ٧٠ الفا ، وكان غرضهم عقد صلح مع الارمن والتكتل سويا لقتال المسلمين لاسترجاع بيت المقدس ، وعندما وصلت هذه الاخبار الى السلطان العادل خرج اليهم من دمشق سنة ١٢٠٤/١٨م ، وطلب النجدات من سائر البلاد الاسلامية ، ونزل بعساكره قريبا من عكا ، وعسكر الصليبيون بمرج عكا ، وأغاروا على كفر كنتا(١) وأسروا من كانوا به وقتلوا ونهبوا وسبوا(٢) ، والعادل في عسكره لا يحرك ساكنا ،

ويبدو ان العادل امتنع عن الدخول في حرب مع الصليبيين في هذا الوقت لانه لم يمض على انتهاء الصراع الذي كان قائما بينه وبين أبناء صلاح الدين سوى وقت قصير ولم يكن يأمن جانبهم وكان يخشى من مؤيديهم واتباعهم فربما وثبوا على ملكه اثناء حربه ضد الصليبيين وكان يخاف تدفق الامدادات من مؤن ورجال وعتاد على هؤلاء الصليبيين من الغرب الاوربي ان هو دخل معهم في حرب ولذلك آثر التريث وتمهل

<sup>(</sup>١) بلد بين طبرية والناصرة ـ ياقوت : ج ٤ ص ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: ج١٢ ص١٩٤.

حتى تقرر الصلح وعقدت الهدنة بينه وبين الصليبيين سنة ١٠١ه / سبتمبر ١٠١٥ لمدة محددة ، واشترط الصليبيون أن تكون يافا لهم ، مع مناصفات جميع دخل اللد والرملة (١) ووافق الملك العادل على ذلك ، ثم تفرقت العساكر ، وعاد العادل الى القاهرة وأخذ يرتب أمورها ، بينما استمر أبنه الكامل بقلعة الجبل .

ويبدو ان سياسة الملك العادل تجاه الصليبين كانت لينة الى حد الضعف وخاصة فى بداية سلطنته ، فقد خرج اسطول للصليبين فى سنة الضعف وخاصة فى بداية سلطنته ، وعبر النيل من جهة رشيد ، فوصل الى ( فوه ) واقام بها خمسة ايام ينهبون ويسلبون ، وعساكر مصر تقف تجاههم فى البر ، لا يستطيعون الوصول اليهم ، لعدم وجود الاسطول العادلي (٢) .

و كذلك قام الصليبيون سنة ١٠٠هـ/١٠٠م بمناوشات ضد المدن الاسلامية فاغاروا على حمص ، فقتلوا واسروا من اهلها ، فخرج العادل بجيش من القاهرة وعسكر على بركة الجب ، ولكنه عاد للقاهرة ثانية ، ويبدو ان الصليبيين كانوا قد انسحبوا من حمص بعد الاغارة ولم يمكثوا فيها .

وفى رمضان من نفس العام هاجم صليبير طرابلس وحصن الأكراد مدينة حماة ، طمعا فيها ، وكان صاحبها الملك المنصور محمد بن تقى الدين عمر شاهنشاه ، الذى خرج فى قلة من جنوده ، وزحف الصليبيون الى مكان قريب من باب المديئة الغربى يعرف باسم ( الرقيطا ) ، وهزموا تقى الدين ومن معه (٣) ، فخرج الأهالى لقتالهم ، فقتل الصليبيون منهم جماعة ثم عادوا .

<sup>(</sup>۱) ابن واصل: ج ٣ ص ١٥٩ وما بعدها -

<sup>(</sup>۲) ابن واصل : مفرج ، ج ۳ ص ۱۳۱ ·

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : ج ١٢ ص ١٩٥ م. .

لم ينته طمع الصليبيين ولم يقف عند حد ، فكلما هاجموا مدينة ولم يتمكنوا من اخذها عنوة عقدوا هدنة مؤقتة ومشروطة مع اميرها ، واستفادوا من شروط هذه الهدنة ، وعلى ذلك خرج الصليبيون من طرابلس ، وأغاروا على جبلة واللاذقية في ذي القعدة سنة ١٠٢ه/١٢٥م ، ووضعوا كمينا لاهلها ، واستعملوا الخداع في حربهم ، فلما خرج عساكر جبلة انقض الكمين عليهم ، وقتل الصليبيون منهم اعدادا كثيرة ، وأسروا اعدادا اخرى ، كما سبوا وغنموا(۱) ،

ويبدو لنا ان الصليبيين قاموا بهذه الاغارات للحصول على المغسانم ليتقووا بها ، وجسا لنبض القوات الاسلامية ـ كما يقولون في التكتيك العسكرى ـ وللوقوف على أماكن الضعف والقوة التي يمكن لها مقاومة الصليبيين ، ومن ناحية ثانية كانت هذه الاغارات نوعا من الحرب النفسية لانزال الرعب والخوف في نفوس المسلمين ، ولاشاعة القلق والاضطراب بين عساكرهم وذلك تمهيدا لمجيء حملة صليبية يمكنها استرداد بيت المقدس .

## التفكير في الحملة الصليبية الرابعة:

فكرة ارسال هذه الحملة نبتت فى قلعة تيبالد كونت شامبانى فى نوفمبر سنة ١١٩٩م ( ٥٩٦م ) عندما دار حديث بينه وبين بعض أصدقائه ، انتهى باستدعاء فولك أسقف نيللى (٢) ، وهو من دعاة الحروب الصليبية ، ليتحدث الى هؤلاء الضيوف ، وتمكن فولك بفصاحته أن يشير حمساس الحاضرين ، الذين وعدوا بالاشتراك فى الحرب الصليبية ، وبعثوا برسول

<sup>(</sup>۱) ابن واصل: نفسه ، ص ۱۶۲ وما بعدها ، المقريزي: السلوك جد ۱ ص ۱۹۷ ۰

<sup>(</sup>۲) يعتبر فولك نيللى أكبر مبشر للبابا في فرنسا ، واشتهر بانه لا ببخشي الأمراء ، ومن الأدلة على ذلك أنه طلب من ريتشارد قلب الأسد أن ينبذ كبرياء ، ونهمه وشهوته ، رئسيمان : ج ٣ ص ١٩٩ . Villehardouin : op. cit. PP. 2-6

الى البابا انوسنت الثالث ليعرض عليه مشروع المحملة ، وليعطى القرار الصالح السليم (١) ٠

كان البابا انوسنت الثالث قد أعرب علنا عن رغبته فى الدعوة الى عرب صليبية جديدة ، فكتب فى سنة ١١٩٩م الى ايمار بطريرك بيت المقدس يطلب منه تقريرا مسهبا عن مملكة الفرنج (٢) وعن احوال المسلمين وقوتهم فى بلاد الشام ومصر ، ولذلك أبدى ارتياحه وترحيبه الحار لمشروع الحملة التى اقترحها كونت شامبانى ، وتزعم بنفسه الدعوة لقيام هذه الحمسلة الرابعة ،

وكان من أهم الاسباب التي دعت البابا انوسنت الثالث لقيام هذه الحملة ، رغبته ورغبة الاوربيين في محو العار الذي لحق بهم في الحسرب الصليبية الثالثة على يد صلاح الدين الايوبي ، وذلك باسترداد بيت المقدس من أيدى المسلمين ، ولذلك حشدت البابوية كل امكاناتها لتوجيه الصليبيين الى مصر لاحتلالها ، لانها أكبر عدو للصليبيين ، ولانها مركز الثقل في العالم العربي الاسلامي ، ولن يتمكن الصليبيون من استرداد بيت المقدس طالما ظلت مصر بعيدة عن أيديهم ،

ولكى يمهد لنجاح هذه الحملة اصدر مرسوما يحرم على التجار الاوربيين التعامل مع المسلمين ، وحرم عليهم تزويد المسلمين بكل المواد التى تعينهم على قتال المسيحيين وخصوصا مواد الحديد والخشب وما يستعان به في الحروب (٣) ،

### قيام الحملة الصليبية الرابعة ونتائجها:

استعادت البابوية سلطتها في جنوب ايطاليا ، بعد ما أدى اليه تشابك

<sup>(</sup>۱) رنسمان : ج۳ ص ۱۹۵ ۰

Villehardouin; La Conqu. Constan. vol. I, p.p. 2-6

Rohricht. op. cit. pp. 202-203. (Y)

<sup>(</sup>٣) كلارى : فتح القسطنطينية ، ص ٣ -

المصالح من نزع بين ملوك اوربا العظام ، واخذ انوسنت الثالث يمهد لهذه الحملة ، فبدا باجراء المفاوضات مع الامبراطور البيزنطى الكسيوس الثالث لتوحيد الكنيستين الشرقية والغربية (۱) وأعطى تعليماته الى فولك أن يطوف بالبلاد ، ويحث أهل الريف على الانخراط في الحرب المقدسة وحمل السلاح لاستعادة بيت المقدس من أيدى المسلمين ، واحتلال مصر ، انضم عدد كبير من البارونات للاشتراك في هذه الحملة بغرض امتلاك اراضى جديدة بعيدة حدا عن أوربا وليس بدافع من الدين ، قبل جميع البارونات أن يتولى تيدالد كونت شامبانى قيادة الحملة الصليبية ، ولكنه مات فجاة في مارس سنة كونت شامبانى بونيفاس ماركيز مونتفرات قيادتها سنة ١٢٠١م/٥٩٨ه (٢) ،

واجه بونيفاس اول مشكلة من المشاكل التي واجهت الحملة رهى عدم وجود سفن عند أمراء الحملة من الصليبيين ، فاتفقوا على أن ينوب عنهم جفرى هاردوين في الاتفاق على تاجير سفن لنقل جنود الحملة الى سواحل الشام (٣) ، وسافر جفرى الى جنوه وفاوض المسئولين فيها لمساعدتهم في نقل ٢٥٠٠ فارس بمعداتهم وحوالى ٣٠ الف راجمل باسلحتهم والاتهم ، ولكن الجنوبين ابدوا اسفهم لعدم قدرتهم ، فتوجه جفرى الى البندقيمة وخاطب حاكمها الدوق هنرى داندلو الذي استشار حاشيته وقبل ذلك ، ، وطلب مائة الف مارك ايجارا المسفن ، ثم شرط عليهم ان يمضى معهم بنصف الهل البندقية القادرين على حمل السلاح ، وان يكون لهم النصف في جميع الغنائم ، وسوف يكون لأهل البندقية مراكبهم الخاصة بهم ( خمسين غرابا ) يتولى البنادقة الانفاق عليها ، وسوف يتم نقل جنود الحملة في مدى عام من اليوم الذي نحدده الى أى بلد شئتم (١٤) ،

<sup>(</sup>۱) رئسیمان : ج ۳ ص ۱۹۹ م

<sup>(</sup>۲) کلاری: نفسه ، ص ۳۳ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>۳) رنسیمان : نفسه ص ۲۰۱۱ .

<sup>(</sup>٤) كلارى : نفسه (ص ٤٠ - ٤٢) ولكنه بالغ في عدد الجنسود فجعلهم مائة الف وما اثبتناه هنا عن رنسيمان (ج ٣ ص ٢٠٥) .

تم الاتفاق بين الطرفين على تخفيض المبلغ الى ٨٥ الف مارك فضية كولونية ، وأقسم دوق البندقية وجفرى هاردوين على تنفيذ هذه الاتفاقية التي عقدت بينهما في يونية ١٢٠٢م ، ثم شرع الصليبيون في المجيء الى البندقية لكى تنقلهم السفن الى المشرق ، فلما اكتملت اعدادهم وطلبوا من البندقية أن تبحر السفن بهم ، طلب الدوق داندلو المبلغ الذي اتفق عليه قبل رحيل السفن ، وعجز الصليبيون عن دفع كل المبلغ المحدد ،

عندئذ ظهرت بعض المصاعب والمشاكل التي اثرت في مسير الحملة من اهمها :

١ - اشتد ضجر مجموعات من الصليبيين لتاخرهم هذه المدة الطويلة في البندقية دون الرحيل التي الأراضي المقدسة ، وخاصة عندما علموا ان وجهة المصلة هي مصر وليس بيت المقدس ٠

٢ ـ عمل أهل البندقية على تشجيع هذا التذمر بين الصليبيين ، لان البنادقة لم يكن في نيتهم تقديم مساعدة ما لمهاجمة مصر ، نظرا للامتيارات الكثيرة والجليلة التي منحها الملك العادل للتجار الايطاليين في مصر " وفد الدوق هنرى داندلو حاكم البندقية(١) سفراءه الى القاهرة في نفس الوقت الذي كان يساوم الصليبيين حول نقل الحملة ، وتم عقد اتفاق تجارى في ربيع سنة ١٩٠١م/١٩٥٨ مع نائب الملك العادل ، وقد اكد الدوق داندلو لمبعدوث الملك العدادل انه لن يساند أي حملة تتجه الى مضر (٢) ،

استغل دوق البندقية هذه الظروف لصالح بلاده ، فعمل على توجيه

<sup>(</sup>۱) يذكره ريسيمان ( ج ٣ ص ٢٠٨ ) انريكو داندلو Anriero Dandello ( ص (۲) رنسيمان : نفسه ، ص ٢٠٦ وقد ذكر Villhardouin ( ص ٥٤ – ٥٥ ) بعض العيوب والماخذ التي نجمت عن هذه الحملة ، وتشير بعض المراجع الي ان العادل ارسل الي الدوق هدايا عظيمة والف مارك من الذهب ، وقدم الكثير من الامتيازات لتجار البندقية وانه طلب من الدوق تحويل مسير الحملة عن مصر ، راجع ، شارل ديل : البندتية جمهورية استقراطية ، ص ٥٩ ،

الحملة ضد ملك المجر لتخليص مدينة زارا عاصمة الساحل الدلماشي من يده والتي استمرت الحروب من اجلها عشرات السنين بين جمهورية البندقية والمجر (١) • واعلن الصلبيون في سبتمبر ١٢٠٢م قبولهم لكل ما تعرضه البندقية عليهم ، لكي يتم نقلهم بعد ذلك الى الاراضي المقدسة •

ابحر الأسطول من البندقية في ٨ نوفمبر ١٢٠٢م ، فوصل زارا بعسد يومين ، وهاجمها السليبيون بعنف ، فاستسلمت بعد خمسة ايام ، واستباحها العساكر ، وبعد ثلاثة ايام وقع القتال بين البنادقة والصليبين بسبب اقتسام الغنسائم ، غير ان الأمور سويت بين الجانبين ، وقرر داندلو مع بونيفاس قائد الحملة البقاء حتى ينتهى فصل انشتاء ، وفي خلال هذا الوقت اتفق زعماء الحملة مع داندلو على توجيه الحملة المى القسطنطينية (٢) ، ويذكر البعض ان فيايب دوق سوابيا أرسل الى قائد الحملة بونيفاس عرضا محددا من صهره الكسيوس الصغير يطلب فيه أن تتوجه الحملة الميليبية الى القسطنطينية وتثبته على عرش الانبراطورية ، وفي مقابل ذلك يقسم الكسيوس بسداد ديون الحملة الى البنادقة ويمدهم بالمال والمؤن لمساعدتهم على فتح مصر ، ويرسمل معهم فرقة من الجيش البيزنطى قوامها عشرة على فتح مصر ، ويتولى الانفاق على ٥٠٠ فارس صليبي في الاراغي المقدسة ، الاف جندى ، ويتولى الانفاق على ٥٠٠ فارس صليبي في الاراغي المقدسة ، ويخضع كنيسة بيزنطة الى الكنيسة الأم في روما (٣) ، وعلى الرغم من ان البابا انوسنت الثالث كان قد أصدر قرار الحرمان لأفراد الحملة لهاجمتهم ملك المجر في زارا ، الا أنه عاد واصدر قرارا بالعفو عنهم ، بل انه سائد ملك المجر في زارا ، الا أنه عاد واصدر قرارا بالعفو عنهم ، بل انه سائد

<sup>(</sup>۱) راجع الأسباب الشخصية التي دفعت داندلو لمهاجمة زارا في رنسيمان ج ٣ ص ٢٠٧-٢٠٨٠

<sup>(</sup>٢) أومان : الامبراطورية البيزنطبة ، در ٢١٧ .

Bury: Comb Med - Hist pp. 415-416.

کلاری : نفسه ، ص ۱۰۵۰ ۰

Villehardouin; I, op. cit., pp. 76-90.

<sup>(</sup>٣) رئسمان: نفسه ، ص ۲۰۹ - ۲۱۲ ۰

Duggan; The Story of the Crunades, p. 205 ff.; Hodyson; The Early History of venice, p. 349 ff.

الراى بذهاب الحملة لمهاجمة القسطنطينية (١) لضم كنيستها وتوحيد العالم المسيحى تحت سلطانه ٠

## الحملة تبحر نصو القسطنطينية ١٢٠٣م:

وصل الكسيوس الصغير ابن الامبراطور السابق المخلوع اسحق قادما من المانيا ورافق الحملة التي ستعيد له عرش أبيه ، وتم عقد معاهدة بينه وبين حلفائه الصليبين والبنادقة لتاكيد ما سبق أن عرضه بواسطة صهره فيليب دوق سوابيا ، وفي ٢٤ يونيه ١٠٠٠م/١٠٠٠ه وصلت سفن الحصلة أمام القسطنطينية (٢) ٠

ولم يتخذ الامبراطور الكسيوس الثالث ، الذى استولى على العسرش عن طريق مؤامرة خبيثة ضد اخيه الامبراطور السابق اسحق ، اى تدابير لمنع وصول جنود الحملة اليه ، واعتقد الصليبيون والبنادقة فيما قاله الكسيوس الصغير من أن بيزنطة كلها سوف تهب للترحيب به ، ولكن الدهشة استبدت برجال الحملة حينما اكتشفوا ان جميع أبواب القسطنطينية اغلقت في وجوههم ، وان الجنود البيزنطيين مرابطون فوق أسوارها ، وفشلت المحاولات الاولى التى قام بها أسطول الصليبيين لمهاجمة الأسوار ، وبعد قتال عنيف تمكن البنادقة من فتح ثغرة بالأسوار فى ١٧ يوليو ، وفكر الكسيوس الثالث فى الفرار مع ابنته التى يكن لها اعزازا خاصا ، ولجا الى مدينة موزينو فى تراقيا ، فما كان من حاشية القصر الا أنهم أخرجوا الامبراطور السابق اسحق – الذى سلمه أخوه - من السجن وأعادوه على عرشه ، وبذلك

<sup>:</sup> رنسیمان، The Novogored Chronicle, p. 241, ed. Lasonov. (۱)

Villehardouin; وكذلك : Robert of Clary; pp. 30-40. (٢)

I. pp. 110-128

توقف القتال ، وتم الاتفاق على تنصيب الكسيوس الصغير قسيما لابيه في حكم الامبراطورية (١) وتسمى الكسيوس الرابع سنة ١٢٠٣م ·

مارس الكسيوس الرابع شئون الامبراطورية منفردا لان اباه قد فقد بصره ، وبدأ في تنفيذ وعوده السابقة فحاول ارغام رجال الدين بقبول سيادة بابا روما ولكنه وجد مقاومة عنيفة ، وفشلت محاولته ، اغدق الهدايا الوافرة على الصليبيين فاثار نهمهم الى المزيد ، فقل مال الخزانة ولم يتمكن من دفع ديون الصليبيين للدوق داندلو حاكم البندقية ( بقية قيمة ايجار السفن ) فاضطر الى فرض ضرائب جديدة فغضب عليه البيزنطيون • صادر كميات ضخمة من ممتلكات الكنيسة ( ذهب وفضة ) وامر بصهرها وضربها نقودا وتسليمها للبنادقة ، فحقد عليه رجال الكنيسة وغضبوا منه ٠ وزاد من غضب الشعب البيزنطى وتحريك المثورة في نفسه ما ارتكبه الصليبيون من سلب ونهب في القرى المحيطة بالمدينة ، وتدمير حي باكمله بسبب حماقة بعض الفرنسيين من جنود الحملة الذين حرقوا مسجدا للتجار المسلمين في المدينة ، فامتدت النار منه ودمرت الحي باكمله ، واحترق فيه ناس كثير ٠ بالاضافة الى كل ذلك لم يكن الكسيوس الرابع ( الصغير ) على مستوى حكم الامبراطورية ، اذ كان مبتذلا في حياته محبا للهو ، مما ادى الى وقوع ثورة في القصر الامبراطوري في فبراير سنة ١٢٠٤م/رجب ٢٠٠ه وتم عزل الكسيوس الرابع والقى به في السجن حيث توفى ، ولحق أبوه به فمات كمدا بعد فترة قصيرة • وتسولى العبرش مورتسوفلوس ، وتسمى الكسيوس المامس (٢) .

<sup>(</sup>١) راجع ابن الاثير: ج١٢ ص ١٩١-١٩١ ،

Villehardouin, I, pp. 154-184.

وتعتبر رواية فيلهاردوين اوفي الروايات التاريخية التي تمثل وجهة نظر الصليبيين ، وانظر كذلك رنسيمان : نفسه ، ص ٢١٣-٢١٠ .

Robert of Clary, pp. 58-59, (Y)

# سقوط القسطنطينية واقامة امبرادلورية لاتينية :

كان الكسيوس الخامس شديد الياس ، ومكروها ، عسزل كثيرا من الوزراء ورجال القصر ، ومنهم المؤرخ تكنياس خرنياتس الذي انتقم لنفسه فيما كتبه عنه ، كما فشل في محاولته اصلاح اسوار القسطنطينية للدفاع عنها مسبب استمرار الثورات بالمدينة ،

اتفق رأى البنادقة وامراء الحملة الصليبية على ضرورة احتلال المدينة ، وبداوا هجومهم فى ٦ ابريل ١٢٠٤م ولكنهم تتبدوا خسائر فادحة ، فعاودوا الهجوم بعد ستة أيام وشدودوا الزحف، على قصر الامبراطور وتمكنوا عن طريق بذل الاموال للخونسة فى داخل المدينسة من الوصسول الى داخلها ودخول القصر بعد أن هرب الامبراطور الكسيوس الخامس وروجته ،

استبيحت القسطنطينية للنهب والسلب بطريقسة ليس لهسا مثيل في التاريخ(۱) فقد أدرك البنادقة قيمة اعمال الفنية ، وما وجدوه من شحف وآثار وصناعات ابدعتها أيادى مهرة من اليونانيين ، ولذلك نقلوا ما وصلت أياديهم اليه الى البندقية فزينوا به قصورهم وكنائسهم وميادينهم ، أما الفرنسيون وغيرهم من الصليبيين فقد دمروا كل ما وقعت انظارهم علب بدون تمييز ، ولم يفلت من هسذا التخسريب والندمير الادبرة والكنائس والمكتبات لدرجة أن وصفهم بعض المؤرخين بالرعاع المسعورة (۱) .

كان لابد من اختيار امبراطور جديد للدولة اللاتينية ، ودارت مناقشات بين البنادقة والصليبيين انتهت باختيار بلدوين التاسع كونت فلاندر الذى تولى عرش الامبراطورية سنة ٢٠٠١م/١٠٠ه اما بونيفاس موننفرات قائد المحملة فقسد اصبح ملكا على سالونبك ومقدونيا ، كمسا نم تعيين توماس

<sup>(</sup>۱) رئسیمان: نفسه ، ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۲) رئسيمان : نفس المرجع والصفحة ، وقد اشار المترجم الى رسالة بلدوين كونت فلاندر التى بعث بها الى البابا أنوسنت المالث بتفاصيل ما وقع من مظاهر الرعب في القسطنطينية ،

موروسينى وهو من البنادقة بطريركا في كنيسة القسطنطينية ، واقتسم البنادقة والصليبيون المغانم لكل فريق منهم ٢/٨ واعطى الامبراطور بلدوين التساسع الربع ، وبذلك انتهت الابمراطورية البيزنطية ، وقسامت امبراطورية لاتينية غربية استمرت من ١٢٠٤ الى ١٢٦١م (١) ، وهكذا انتهت الحملة المليبية الرابعة ،

## . اهم نتائج الحملة الصليبية الرابعة :

لا شك ان ما ارتكبه الصليبيون والبنادقة من الجراثم في القسطنطينية يعتبر جرحا غائرا في جبين الانسانية ، فإلى حانب القتل والسلب والنهب فقد تم تبديد وتدمير ما احتفظت به بيزنطة من كنوز حضارية من أزمان غابرة .

انهت الحملة الصليبية الرابعة الدور التاريخى الذى كانت تقوم به بيزنطة فى حراسة اوربا من البوابة الشرقية امام اى هجمات سواء من السيحيين الشرقيين او من المتبربرين القادمين من اقصى الشمال ، فقد قاومتهم بجيوشها ، وروضتهم بمدنيتها وحضارتها .

اضحى الطريق البرى الممتد من اوربا الى سوريا وبلاد الشام بالغ الصعوبة كما أضحى الطريق البحرى غير ميسر ، لان السفن الايطالية كانت تؤثر نقل المسافرين الى البسفور والجزائر اليونانية ، على الابحار الى عكا او موانى سورية .

كما اجتذبت الدولة اللاتينية في القسطنطينية كثيرا من العناصر الصليبية في الشام فرحلوا اليها والى بلاد اليونان ، مما دفع ملك بيت المقدس الصليبي الى تجديد الهدنة مع الملك العادل سنة ١٢١٠م/٢١٨ وكان ذلك في جانب

<sup>(</sup>۱) سرهنك: حقائق الاخبار ج ۲ ص ۱۵۸ ، أبو الفداء: المختصر ، ۲۳ ص ۱۰۸ ، أبو الفداء: المختصر ، ۳۲۸ م ۳۲۸ م ۳۲۸ م ۳۲۸ م ۳۲۸ م ۳۲۱ م ۲۳۱ ، البن الاثير: ج ۱۲ ص ۱۲۱ ، رنسيمان: نفسه ، ص ۲۳۱ ۲۲٤ ، وانظر كذلك : Ostrogorsky; geschi. Byzant. Staat. 2. ausg. SS. 337-359.

السياسة الناجحة التي تقوم على الدبلوماسية الهادئة والسلام التي اتبعها العادل في المنوات الاولى من حكمه مع الصليبين ·

تحطمت وحدة العالم البيزنطى بضياع القسطنطينية ، وأصبح من الصعب جدا اصلاح ما تحطم ، وأخذت بذور الكراهية بين العالمين المسيحى في الشرق والغرب تنمو ، وقضى تماما على أمال البابا انوسنت الثالث الرائعة ، وما زعمه الصليبيون من مفاخرات خادعة ، بخصوص توحيد الكنيستين ، وأصبحت الكراهية مستقرة في الصدور لانه كان من الصعب جدا أن ينسى البيزنطيون ما حل بهم في الحملة الصليبية الرابعة ،

## حملة الاطفال الصليبية سنة ١٢١٢م:

فى أحد أيام شهر مايو سنة ١٢١٢م/ذى الحجة ١٠٨ه ظهر فى سان دينيه حيث كان فيليب أوجست ملك فرنسا يعقد محكمته ، صبى صغير من الرعاة ، يسمى ستيفن Steven ، وكان فى حوالى الثانية عشر من عمره ، دخل على الملك وقدم له رسالة زعم أنها من السيد المسيح نفسه ، وقد أمره بأن يدعوا الى حرب صليبية ، فلم يعره الملك فيليب التفاتا ، وطلب منسه الانصراف .

خرج ستيفن من أمام الملك ، وذهب الى مدخل دير القديس دينيه وأخذ يدعو الى حملة صليبية من الأحلفال يقودها لانقاذ العالم المسيحى ، وسوف تجف أمامهم البحار ويجتازونها كما حدث مع موسى عليه السلام وكان هذا الصبى فصيحا مؤثرا عند الحديث ، فهرع اليه الأطفال ، وتأثر بكلامه الكبار ، وأخذ يطوف بأنحاء فرنسا يدعو الأطفال ، وواعدهم في (فندوم) بعد شهر حيث يتحركون منها الى الأراضى المقدسة ،

تجمع حوالى ثلاثين الف طفل من البنين والبنات في عمر الزهور حيث لا يتجاوز الواحد منهم الثانية عشر ربيعا ، وتحركت حملتهم نحو الجنوب سائرين على الأقدام باستثناء قائدهم ستيفن الذي اعدت له عربة متقنة

الزخرفة فركبها وركب معه بعض أطفال الاسرات النبيلة • وبعد أن لاقى الاطفال كثيرا من متاعب الطرقات وصلوا بحملتهم الى مرسيليا وكان الجو صيفا ، شديد المحرارة ، فماتت أعداد كثيرة منهم •

فى مرسيليا انتظر افراد الحملة أن ينشق البحر ويجف ليسيروا فوق رماله ، ولكن لم يحدث مما حدثهم ستيفن به شيئا ، فهاج أكثرهم عليه ، واتهموه بالخداع ، وبعد أيام قليلة ظهر لهم تاجران من مرسيليا وعرضا على هؤلاء الاطفال نقلهم الى فلسطين في سبع سفن بدون أجر من أجل مجدد الله ، وفعلا تم نقل هؤلاء الاطفال من الميناء ، واقلعت السفن بهم ،

فى تلك الفترة شرع صبى آخر اسمه نقولا فى بلاد الراين ( المانيا ) يقلد ستيفن ويدعو للاشتراك فى حملة أخرى للاطفال ، وكانت دعوة نقولا تحويل الكفار ( ربما يقصد المسلمين ) الى المسيحية ، وليست للحرب فى الاراضى المقدسة كما كان يدعو ستيفن(١) .

تجمع الآلاف من الاطفال في كولن Koln وكانت اعمارهم ( بنين وبنات ) تزيد قليلا عن الاطفال الفرنسيين الذين خرجوا مع ستيفن ، وقد انضم الى حملة نقولا عدد من ذوى السمعة السيئة من المتشردين والعاهرات .

انقسمت حملة نقولا الى قسمين ، الاول بلغ تعداده عشرون الفا قادهم نقولا نفسه وتحرك بهم عن طريق الراين فاجتاز جنيف ، ثم عبر جبسال الالب فى رحلة شاقة فلم يصل منهم الى جنوه فى نهاية اغسطس من نفس العام ( ١٢١٢م ) الا الثلث تقريبا ، وكما حدث لاطفال ستيفن حدث لاطفال نقولا ، وانتهت حملة الاطفال ببيعهم فى موانى تونس والجزائر والاسكندرية

۲۵۲ - ۲٤٩ ص ۲٤٩ - ۲۵۲ ،

حيث أصبحوا في عداد الرقيق(١) ، ومن تخلف منهم أضحى من مواطني البلدان التي عاشوا فيها ·

ويروى رنسيمان(٢) ان قسا من الشرق وصل الى فرنسا سنة ١٢٣٠م وزعم انه كان احد اطفال حملة ستيفن في مرسيليا ، وروى انه بعد ان اقلعت السفن بهم في عرض البحر ، تعرضوا لطقس سىء ، وتحطمت سفينتان بالقرب من سردينيا وأما الخمس سفن الباقية ، فقد بيع ما عليها من اطفال الى أسطول اسلامى بناء على اتفاق سابق حيث حملوا وبيعوا في أسواق الرقيق بالمدن الاسلامية ، ومما ذكره هذا القس ان السلطان العادل اشترى من هؤلاء الاطفال مجموعة ليكونوا عنده مترجمون ومعلمون وكتابا لانه كان شغوفا باللغات والآداب الغربية ، ولم يحملهم على الاسلام ، وانهم يعيشون في القاهرة عيشة مريحة سهلة (٢) ،

## مهاجمة الملك العادل للصليبيين:

على الرغم من وجود الهدنة بين المسلمين والصليبيين ، فان الاغارات الصليبية على بعض مدن المسلمين لم تتوقف ، وذلك بسبب كثرة الوافدين من الغرب الاوربى في تلك الفترة – أوائل القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ، ففي سنة ١٠٢ه/١٠٥م اتفق الصليبيون مع فرسان الاسبتارية في حصن الأكراد على مهاجمة حمص ، وتكرر هجومهم عدة مرات بقصد الاستيلاء عليها ، وكان أميرها أسد الدين شيركوه ( الثاني ) بن محمد ابن شيركوه غير قادر على مجابهة هذا التحالف ، فاستنجد بالملك الظاهر غازى – صاحب حلب – وغيره من ملوك الشام(٤) فلم يتقدم لمساعدته سوى غازى – صاحب حلب – وغيره من ملوك الشام(٤) فلم يتقدم لمساعدته سوى

Gray, G. Z.; The Children Crusades, p. 71. (1)

<sup>(</sup>٢) الحروب الصليبية ، ج ٣ ص ٢٥٥ - ٢٥٦ ٠

Rohricht; Der Kinderkreuzzug: in Historische Zeitung. (†)
B. 36: Winckelmann; geschi, Kaiser Friedricks des Zweiten, B. I.
SS. 221-222.

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: الكامل ج ١٢ ص ٢٧٣٠

الظاهر ، الذى أرسل اليه عسكرا أقاموا عنده ، ومنعوا المطيبيين من الاغسارة على المدينة ،

وفى نفس العام هاجم صليبيو قبرص أسطولا للمسلمين ، واخذوا عدة قطع من أسطول مصر ، وأسروا من فيها · ووصلت هذه الاخبار الى الملك العسادل ، الذي كان يراقب العدو باستمرار · فكتب الى الوصى على عرش مملكة بيت المقدس الصليبية حنا دى أبلين يذكره بالهدنة ، ويطلب منه التدخل مع الصليبين من أهل قبرص ليردوا ما أخذوه من قطع الاسطول وليعيدوا الاسرى ، ولكن الوصى أجابه بأنه ليس له عليهم سلطان ، وان مرجعهم الى الفرنج الموجودين بالقسطنطينية (١) ·

ثم اشار فى رده كذلك الى ان الصليبيين فى بلاد الشام ليس لهم حكم على قبرص خصوصا بعد وفاة الملك عمورى الثانى دى لوز جنان سنة ملى قبرص عن مملكة بيت المقدس الصليبية .

عندئذ رأى الملك العادل ضرورة خروجه بالعساكر فوصل العباسة ، ثم اسرع السير الى الشام ، فأغار على عكا فصالحه أهلها وأطلقوا جميسع ما عندهم من الاسرى المسلمين(٢) وأذعنوا ، ثم وصل العادل بعساكره الى دمشق ، فاجتمع عليه خلق كثير بالمساجد ، وطالبوه بمواصلة الجهاد ، ويقال ان امرأة مسلمة قطعت شعرها وأرسلته الى العادل وقالت « اجعله قيدا لفرسك في سبيل الله »(٣) فأثارت بذلك حماسته ، فعقد العزم وخرج على نية الجهاد(٤) ،

وصل الملك العادل الى حمص ، ونزل على بحيرة قدس ، واستدعى الملك المنصور الملك من أهل بيته والعساكر ، فجاءوه من كل صوب ، ومنهم الملك المنصور

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی: النجوم ، ج ٦ ص ١٩٦٠

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرج ، جه ٣ ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضّتين ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن واصل: نفسه ، ص ١٧٣٠

صاحب حماه ، والملك المجاهد اسد الدين شيركوه ( الثانى ) صاحب حمص ، والملك الامجد صاحب بعلبك ، ووالده الملك المعظم عيسى ، والملك الاشرف موسى ونجدة من ابن أخيه الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين وعسكر سنجار والموصل والجزيرة وآمد(۱) ، وبلغت عساكره حوالى عشرة آلاف فارس(۲) ولكى يضلل الصليبيين ويبعد أنظارهم عن المكان الذى سيهاجمه أشاع أن عساكره متجهة الى طرابلس ، ولكنه هاجم حصن الأكراد في شوال سنة ۱۲۰۳ه/۱۲۰م وقاتل الاسبتارية أشد قتال ، واستولى على قلعة قريبة من الحصن أسماها ( أعناز ) وأسر منها ٥٠٠ رجل ، وغنم منها أموالا وأسلحة كثيرة ،

ثم زحف على طرابس وهاجمها وحصرها وضيق على اهلها الخناق ، ولكى يصيب الصليبيين بالأضرار سمح لجنوده يخربون البلد وما حولها ، ويتلفون زروعها وبساتينها ، وقطعوا اشجارها ، وهدموا اسوارها في ظاهر المدينة ، وقطعوا العين الواصلة اليها ، وخربوا الطرق المؤدية لها ، وكان قصد الملك العادل من وراء ذلك أن يخضعهم ويجبرهم على الاستسلام ، ولكنه اضطر للعودة بعساكره الى بحيرة قدس بالقرب من حمص نظرا لضجر الجنود(٢) وظهور استيائهم ، ومع ان مدة الهجوم على طرابلس لم تدم أكثر من اثنى عشر يوما الا انه أنزل الرعب في قلب أميرها الصليبي بوهيمند الرابع فطلب الصلح ، وبعث للملك العادل بمال وهدية ، وثلاثمائة أسير ، وأبدى خضوعه ، فوافق العادل على الصلح في آخر ذي الحجة سنة أسير ، وأبدى خضوعه ، فوافق العادل على الصلح في آخر ذي الحجة سنة

انتهز الملك العادل فرصة هذه الانتصارات واراد أن يضغى على حكمه الشرعية فارسل في أوائل سنة ٢٠٤ه/١٠٧م الى الخليفة العباسي الناصر

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: ج١٢ ص ٢٧٣٠

<sup>(</sup>۲) المقریزی: السلوك ج ۱ ص ۱۲۲۰

<sup>(</sup>٣) ابن واصل: مفرج ، ج ٣ ص ١٧٣ ٠

<sup>(</sup>٤) أبو الفداء: المختصر ، جـ ٣ ص ١٠٨٠

لدين الله يطلب منه أن يشرفه بالتقليد والخلع فاستجاب الخليفة له وبذلك أصبح حكمه في مصر والشام شرعيا من قبل الخلافة ، وخوطب العادل بلقب شاهنشاه ملك الملوك خليل أمير المؤمنين(١) .

تغيرت الظروف في عكا مركز الصليبيين في المشرق الاسلامي ، اذ تزوجت الاميرة مارى بالامير حنا دى برين وكان في الستين من عمره ، فاكتسب بهذا الزواج الشرعية وأصبح ملكا على مملكة بيت المقدس الصليبية سنة ١٠٧هـ/١٢١م(٢) .

كان الملك العادل فى تلك الفسترة منصرفا الى المحفاظة على ملكه ، ولا يريد الدخول فى حرب مع الصليبين نظرا لالتزامه بالهدنة التى سبق ان عقدها معهم لمسدة عشرة سنوات ، ويبدو ان بعض المجموعات الصليبية بدأت فى مناوشتها ضد المسلمين بعدما وصلت أعداد كثيرة من الصليبيين الاوربيين الى عكا فى هذه الفترة (٣) ، وشدت من أزر من بها من الصليبيين ، ولان الهدنة كان انتهى أجلها فى يولية سنة ١٢١٠م .

رأى الملك العادل ضرورة خروجه بالعسكر من دمشق لمواجهة هذه الهجمات ولكن الرسل ترددت بينه وبين صليبيى عكا وأبرمت الهدنة بينهما للدة معلومة خوس سنوات تبدأ في يولية سنة ١٢١٢م ٠

وفى نفس العام توفيت الملكة مارى بعد أن وضعت طفلة اسمها (ايزابيلا) واشتهرت باسم (يولاندا) وانتقل حكم المملكة الصليبية اليها واصبح أبوها يوحنا دى برين وصيا عليها ويحكم باسمها وثم بدأ في تحريض الغرب الأوربى على ارسال حملة صليبية جديدة وكتب بذلك الى البابوية

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : نفسه ، ص ۱۸۰ وما بعدها ، والمقریزی : نفسه ، س ۱۹۷ ۰

<sup>(</sup>۲) رئسیمان : ج ۳ ص ۲۳۷-۲۳۹ وقد ذکر ان تتویجهما تم فی صور فی اکتوبر ۰

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : مقرح ، جـ ٣ ص ٢٠١ ٠

والى ملوك أوريا ، على أن يكون قدوم الحملة الى مصر قبل انتهاء أجل الهدنة ( ١٢١٧م ) •

ولكن الاستباكات تجددت في العام التالى ( ١٠١هـ/١١٩م ) لأن طائفة الاسماعيلية الباطنية قتلت ريموند أكبر ابناء بوهيمند الرابع صاحب انطاكية وطرابلس في كنيسة انطرطوس وكان شابا في الثامنة عشر من عمره ، ويرجح البعض(١) ان ذلك كان بتحريض من الاسبتارية ثم قتلت الاسماعيلية كذلك ( البرت ) بطريق بيت المقدس بعد عام ، فعظم ذلك على الفرنج وخافوا واحترزوا لانفسهم(٢) وقرروا الانتقام من الاسماعيلية ومن المسلمين ، وتمت تجمعاتهم من قبرص وطرابلس وعكا وانطاكية وانضم اليهم عسكر الارمن ، ونزلوا قريبا من حصن الاكراد حيث توجد الاسبتارية ، فخاف ملوك البلدان الاسلامية القريبة وأخبروا الملك الظاهر صاحب علب ، فارسل الى الصليبين يطلب منهم عدم التعرض لدينة حماه وانتهى الامر بصلح بين الطرفين .

ثم تحول الصليبيون الى حصن الخوابى وضربوا عليه الحصار بشدة ، انتقاما من الاسماعيلية الذين قتلوا ريموند بن بوهيموند ، ولما علم الملك الظاهر خرج بعساكره ليدفع الصليبيين عن الخوابى ، فلما علم الصليبيون بخروجه رحلوا عن الحصن وتوجهوا الى انكاطية ، وأخذت الشائعات تتردد عن قدوم حملة صليبية جديدة ، فأدى ذلك الى توحيد العالم الاسلامى ، وأخذ الملك الظاهر يسعى الى صداقة عمه الملك العادل .

## أهم الأعمال الداخلية للملك العادل:

بعد أن عقد الملك العادل الهدنة مع الصليبيين في سنة ١٠٠ه/١٠٠٠ ما اصبح لديه بعض الوقت للاصلاحات واقامة منشات في مصر والشام ، فبدأ بتدبير شئون مصر وترتيب دواوينها ، فقبض على الاسعد أبى المكارم بن مماتى صاحب الديوان في جمادى الاخرة سنة ١٠٠ه/١٠٨م

<sup>(</sup>۱) رنسیمان : ج ۳ ص ۲٤٧ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : نقسه ، ص ٢١٩ .

وعوقب وعذب ، كما قبض على الامير عبد الكريم أخى القاضى الفاضل عبد الرحيم ، والزم بدفع غرامة قدرها عشرون الف دينار دفعها توا ، كما غرم آخرون مبالغ مختلفة ، كما أسند ديوان الجيش لابن الكعكى ، وتم عزل قاضى العسكر الصاحب بن شكر البدر بن الابيض ، وعين بدلا منه نجم الدين خليل بن المصمودى الحموى ،

ووصل تقليد الخليفة العباسى للملك العادل بولاية مصر والشام والشرق وخلاط وكان الشيخ شهاب الدين السهروردى مبعوث الخليفة في هذا الامر ، كما بعث الخليفة الخلع لاولاد الملك العادل ( الملك المعظم عيسى ، والملك الاشرف موسى ، والملك الكامل محمد ) ، وقد تسلم الملك العادل هذه الخلع وهو نازل في دار رضوان بدمشق(۱) ، وبعد أن قرىء التقليد وارتدى الملك العادل الخلعة خوطب بلقب شاهنشاه خليل أمير المؤمنين .

وفى خلال هذا العام ١٠٠ه/١٠٥م امر الملك العادل بعمارة قلعة دمشق ، ووزع مسئولية أبراجها على الأمراء فعمروها من اموالهم ولما راى اتساع مملكته ، واستقرار الأمور فيها قسمها بين أولاده ، فاختص الملك الكامل محمدا بديار مصر ، ورتب عنده القاضى الأعز فضر الدين مقدام ابن شكر ، كما اختص الملك المعظم عيسى بالامارة على البلدان من العريش الى حمص ، وادخل فى ولايته بلاد الساحل الاسلامية ، وبلاد الغور وأرض فلسطين ، والقدس والكرك والشوبك وصرخد ، وأعطى الملك الأشرف موسى البلاد الشرقية وهي الرها وتوابعها ، وحران وغيرها ، كما أعطى الملك الأوحد نجم الدين أيوب خلاط وميافارقين ومدن تلك النواحي .

وعندما تم بناء قلعة الجبل ، سكنها الملك الكامل وترك دار الوزارة بالقاهرة فكان أول من سكنها من ملوك مصر ، ولكى يامن انقلاب بقايا الخلافة الفاطمية عليه نقل الى هذه القلعة أولاد الخليفة العاضد الفاطمي

<sup>(</sup>۱) راجع تفاصيل هذه الخلع في المقريزي: (السلوك ج ١ ص ٢٠١) والاحتفال الذي اقيم بخصوصها ٠

واقاربه في بيت منفصل ( تحديد اقامة ) فاقاموا في هذا البيت الى أن تحولوا عنه سنة ١٧١هـ/١٧٢م ٠

# الدعوة الى حملة صليبية جديدة ضد مصر سنة ١٢١٥م:

نظرا لما اصاب حملة الاطفال من ضياع ، ونظرا لتصول الحملة الصليبية الرابعة الى عاصمة الدولة البيزنطية وعدم استرداد بيت المقدس من ايدى المسلمين وانزال ضربة قاصمة بهم ، قرر البابا انوسنت الثالث أن يعقد مجمعا دينيا كبيرا سنة ١٢١٥م للنظر في ادماج كنيسة بيزنطة في كنيسة روما ، وتوجيه حملة صليبية الى الشرق الاسلامي ، خصوصا بعدما وصلته مكاتبة يوحنا دى برين في هذا الخصوص ، وعقد المجمع الكنسي فعلا في لاتران سنة ١٢١٥م وطلب بطريق بيت المقدس المساعدة وتحدث البابا انوسنت عن أحوال بيت المقدس ، واعلن اساتذة جامعة باريس ان كل من وعد بالاشتراك في الحملة الصليبية المقبلة ، ثم حاول أن يتجنب الوفاء بوعده ، يعتبر مرتكبا لجريمة عقوبتها الاعدام(١) ، وأشاعت الكنيسة بعض ما يراه البابا من أحلام عن الصليب ، م لكي يدفع الناس للانضمام للحملة ، ووصلت به الأحلام أن كتب الي الملك العادل يحذره مما سيحل به من الغضب ، ويحثه على تسليم بيت المقدس له في هدوء ،

ويبدو أن جيرفاس رئيس دير بريمونتريه أحس بأن أحلام البابا من وحى الخيال فكتب اليه في السر وأخبره بأن نبلاء فرنسا أخذوا يتجاهلون آراء أساتذة جامعة باريس ، وقدم اليه نصيحة خالصة بعدم اشتراك الفرنسيين والألمان معا في حملة واحدة لعدم انسجام الامتين ، كما أشار اليي الاعداد الهائلة من الفقراء المعدمين قد تجمعوا في حماس شديد لحمل شارة الصلبب وينبغي الا تثبط همتهم بتاجيل مسر الحملة (٢) .

<sup>(</sup>١) رنسيمان : ج٣ ، ص ٢٥٨ .

Linchaire; Innocent III et la question d'Orient, pp. 281-289 (Y)

توفى البابا انوسنت الثالث فى ١٦ يولية سنة ١٢١٦م ( ١٦٣ه ) ولم يحقق حلم حياته فى استرداد بيت المقدس ، وتم انتخاب الكاردينال سافيللى ليصبح البابا هونوريوس الثالث ، ولم تمض بضع أيام حتى كتب هذا البابا اللى الملك يوحنا بريين فى عكا يخبره بان الحملة الصليبية على وشك القدوم اليه ، كما كتب الى ملوك أوربا لاشتراكهم فى الحملة ، ولكن الاستجابة كانت غير مرضية ، وبذلك لم تتحرك الحملة سنة ١٢١٦م وتاجل مسيرها ،

على ان معوقات اخرى لسير الحملة ظهرت في الافق ، وكانت هذه المرة من فلسطين ، اذ ارسل جيمس فيترى اسقف عكا الذي وصل اليها منذ وقت قريب تقريرا شديد المرارة عن احوال الصليبيين أوضح فيه ان المسيحيين الوطنيين يكرهون اللاتين ويؤثرون حكم المسلمين ، بينما انصاع اللاتين انفسهم الى حياة الخمول والبذخ والاخلاق البذيئة ، وغلب عليهم الصفة الشرقية ، وفسد رجال الدين اللاتين ، ونزعوا الى الجشع والتآمر ، كما ان الحسد المتبادل بين المدن الايطالية الكبرى أمثال البندقية وجنوه وبيزا في الجوانب التجارية جعلهم عاجزين دائما عن التعاون معا ، ثم يقرر جيمس فيترى حقيقة واضحة وهي عدم رغبة الفرنج في الشرق الادنى الي قدوم حملة صليبية جديدة نظرا لما نعموا به من السلام مدة عشرين سنة تقريبا مما زاد في رخائهم المادى ، خصوصا وان المسلمين لم يلجاوا تقريبا مما زاد في رخائهم المادى ، خصوصا وان المسلمين لم يلجاوا التجارى وما جنوه من الارباح ، ثم أشار الى ظاهرة البذخ عند الفرنج في القصر الذي شيده يوحنا ابلين في بيروت ، وان الجاليات الايطالية احست بالرضا والسعادة في حياتها فآثرت الاستقرار بمصر (۱) ،

ومع ذلك وصل عدد من ملوك أوربا مع عساكرهم فى سنة ١٢١٧م الى عكا منهم ليوبولد السادس دوق النمسا ، واندريه الثانى ملك هنغاريا ،

<sup>(</sup>۱) رنسیمان: نفسه ، ص ۲۹۱-۲۹۱ وقد اعتمد علی James of Vitry; History of Jerusalem pp. 56-91. ( Stewart )

وهيو ملك قبرص بالاضافة الى أعداد كثيرة من الالمان وشعب هنغاريا ( المجر )(١) ٠

اتفق الصليبيون على مهاجمة قلعة الطور التي بناها الملك العادل قريباً من عكا ، والتي كانت بمثابة الخط الاول لمواجهة الصليبيين عند تحركهم • ووصلت الاخبار الى الملك العادل ، فخرج من مصر بالعساكر المصرية ، وسار الى نابلس ليقطع الطريق على الصليبيين عند عين جالوت ، ولكن الصليبيين كانوا يراقبون تحركاته ، فبرزوا من عكا في جموع حاشدة لم ير مثلها في الحملة الصليبية الثالثة ووصلوا سريعا الى عين جالوت ، فعاد الملك العادل بجيشه الى بيسان ولكنه انسحب منها حينما تقدمت الحملة الصليبية بجحافلها نحوه (٢) ، وارسل الملك العادل ابنه الملك المعظم عيسى - صاحب دمشق - للدفاع عن بيت المقدس ، بينما انتظر بعساكره في عجلون ، واتم استعداده لمنع اى هجوم على دمشق ، ويبدو ان انسماب الملك العادل كان مرجعه الى قلة عدد جنوده ، وخوفه من الكثرة التي كانت لجيش الصليبيين ، واحترازه لعدم المواجهة والهجوم خشية أن يهزم جيشه فلا تقوم للاسلام قائمة ٠ على أن بعض المؤرخين (٣) أشاروا الى أن خوف العادل لم يكن له ما يبرره ، نظرا لان الجيوش الصليبية على الرغم من كثرتها ومظهرها المرعب ، كانت تفتقر الى النظام ، وكانت القيادات مختلفة مع بعضها مما ادى بعساكرهم بعد أن نهبوا بيسان وعاثوا فيها فسادا وخرابا أن يسيروا على غير هدى ودون هدف ، فعبروا نهر الاردن ، وساروا على الضفة الشرقية لبحر الجليل ، ثم تجاوزوه الى الكنيسة راجعين الى عكا ، وكان جل اهتمامهم هو الحصول على المخلفات الدينية ، لدرجة ان الملك

<sup>(</sup>۱) راجع ابن واصل: مرجع سابق ص ۲۵۱، وابن الاثير: مرجع سابق، ص ۳۲۰، وعاشور: الحركة الصليبية، ج ۲ ص ۹۵۷.

<sup>(</sup>۲) راجع ما ارتكبه الصليبيون من حماقات مع أهل بيسان (عند ابن واصل : مرجع سابق ص ۲۵۵ ، والمقريزى : نفسه ، ص ۱۸۷ ، وابن الاثبر : نفسه ، ص ۳۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) رئسيمان: ج٣ ص ٢٦٣ وما بعدها ٠

آندریه الثانی الهنغاری استبد به الفزع عندما حصل علی أباریق للماء مما تستخدم فی حفلات الزواج بكفر كانة فی الجلیل(۱) •

والحقيقة ، وعلى الرغم من افتقار الجيش الصليبي الى النظام ، ان الصليبيين انزلوا ضربات موجعة بالمسلمين فالمراجع العربية (٢) تشير الى ذلك بوضوح « وقد أنكوا في المسلمين أعظم نكاية ، وامتلات أيديهم بالاسرى ، والسبى والغنائم ، وأتلفوا بالقتل والتحريق ما يجاوز الوصف » ، ومع ذلك فبعض المؤرخين المسلمين يرون في احجام الملك العادل عن الدخول في معارك مع الصليبيين كان للحفاظ على الدولة الاسلامية ، وعدم المخاطرة في الوقت الذي تفرق فيه العسكر الاسلامي ، ولذلك وصفوا العادل بالحزم والتبصر في العواقب »(٢) ولذلك فان العسكريين في عصرنا هذا يعترفون بان الانسحاب المنظم والحفاظ على جسم القوة الرئيسية الضاربة في الجيش ، والاحتفاظ بالاسلحة والمعدات في أي معركة أمام العدو تكون مساوية لنصر كبير (٤) ،

دفع نجاح الصليبيين في غارتهم على بيسان الى الهجوم على قلعة الطور التى سبق أن أشرنا اليها ، فضربوا عليها الحصار وكادوا يتملكوها لولا انهم انسحبوا وتراجعوا عنها بسبب مقتل أحد قواد جيشهم(٥) ، وأدرك الملك العادل صعوبة الدفاع عن هذه القلعة ، وخشى أن يعود الصليبيون اليها

Johannes Thivrocz; Chronica Hungarorum (Scriptores Rerum ()) Hungaricarum, vol. I, p. 149 - in Runciman, p. 264).

<sup>(</sup>۲) راجع ابن الاثير: ج ۱۲ ص ۳۲۱ ، وابن واصل: ج ۳ ص ۲۵۵ ، والمقريزى: ج ۱ ص ۱۸۷ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: ج١٢ ص ٣٢٢ ، وابن واصل: ج ٣ ص ٢٥٥٠

<sup>(2)</sup> حدث هذا للجيش المصرى سنة ١٩٥٦ عندما انسحب بنظام من سيناء وعاد الى مصر وفوت على قوى التحالف الثلاثية ( انجلترا وفرنسا واسرائيل ) فرصة ابادة الجيش المصرى في سيناء بعد عزله عندما يحتلون بورسعيد ومنطقة القنال ، ولكن للاسف فشلت مصر سنة ١٩٦٧ واختل انسحاب الجيش فاصيب بالهزيمة المروعة ،

<sup>(</sup>٥) أبن الاثير: ج١٢ ص ٣٢٢، ورئسيمان: نفسه ص ٢٦٤٠

ويستفيدوا منها في هجومهم ضد المسلمين ، فبعث ابنه الملك المعظم عيسى على راس كتيبة من العساكر فهدم القلعة وسواها بالارض .

وربما كان السبب في فشلهم في تملك قلعة الطور على الرغم من قربها من عكا ، يرجع الى تفكك الجيوش الصليبية وانفراد كل جيش وقائده بالعمل كما يتراءى له ، والدليل على ذلك ان قوة من الجيش الهنغارى قامت بمهاجمة منطقة البقاع في مستهل عام ١٢١٨م / أواخر ١٢٤ه دون أن تحفل بنصيحة اهل عكا من الصليبيين ، وبدون موافقة الملك الصليبي ، وقد صادفت هذه القوة عاصفة ثلجية كادت تهلكها باجمعها عندما كانت تعبر جبال لبنان(١١) ، وقد اعقب ذلك عودة الملك اندريه الثانى الى أوربا ، بينما توفى هيو ملك قبرص في يناير ١٢١٨م ، تاركا ملكه الى ابنه هنرى وهو طفل لم يتجاوز عمره بضع شهور ، وأصبحت الوصية عليه أرملته ( اليس ) ملكة بيت القدس .

<sup>(</sup>۱) رئسیمان : نفسه ، ص ۲۹۵ ·

# الفصل التاسع

## الحملة الصليبية الخامسة سنة ١٢١٨م.

لا شك ان قادة الصليبيين كانوا يدركون ما لمصر من اهمية ومخانة فى العالم العربى المسلم ، فقد سبق لملك انجلترا ريتشارد قلب الاسد ان نصح بمهاجمة مصر والاستيلاء عليها حتى يمكنهم الاستيلاء على بيت المقدس وعلى بلاد الشام ، كما أشار مجمع لاتيران الى ذلك أيضا ، باعتبار مصر هى الهدف الاساسى للحملة ، لانها المورد الاساسى لتغذية الجيوش الاسلامية بالبشر والمال ، فاذا أمكن للصليبيين الاستيلاء عليها وطرد المسلمين من وادى النيل ، فان المسلمين لن يفقدوا بذلك أغنى اقليم لديهم فحسب ، بل انهم لن يستطيعوا أيضا المحافظة على اسطولهم فى شرق البحر الابيض المتوسط ، ولن يكون بوسعهم الابقاء على بيت المقدس فى أيديهم زمنا طويلا(۱) ، وكانت خطتهم فى ذلك مهاجمة مزدوجة من عكا ومن السويس ، ومن الطبيعي ان الصليبيين قدروا فى حالة استيلائهم على مصر مدى ما تمدهم به من موارد اقتصادية يعتمدون عليها ، ويقال من اعمتادهم على الغرب الاوربى ، ويجنبهم الخوف من بعد المسافة فيما بينهم وبين الغرب الاوربى ، ويجنبهم الخوف من بعد المسافة فيما بينهم وبين

اكتمل وصول السفن الصليبية الى عكا فى العاشر من مايو ١٢١٨م (١٦٥هـ) واستقر رأى قادة الصليبيين على مهاجمة مصر من ميناء دمياط فهى المفتاح المؤدى الى النيل(٢) فوصل اسطولهم الى مشارف مصب دمياط في ٢٧ مايو ، ثم لحق به بقية الاسطول بعد يومين وتمكنت القوات الصليبية من النزول على الجانب الغربي للنيل ، وكانت دمياط على بعد حوالي ثلاث

<sup>(</sup>۱) رنسیمان : نفسه ، ص ۲۹۷ ،

Ernoul, op. cit., pp. 414-415. & James of Vitry; Epistolae (in (Y) Zeitschrift für Kurchen geschichte, vol. XV, SS 568-57

كيلومترات على الجانب الشرقى ، وكان لابد للصليبيين لكى ينجحوا فى دخولها من الهجوم عليها من البر والبحر معا .

اغلق المسلمون مدخل فرع النيل عند التقائه بالبحر بواسطة المآصر(۱) وهي جنزير من الحديد امتد من الجانب الشرقي الى برج ضخم مقام على جزيرة بالقرب من الجانب الغربي - كما حدث سنة ١١٦٩م - واقيم خلف المآصر جسر من السفن فجعل الصليبيون هدفهم الاساسي تحطيم البرج .

وصلت أخبار الحملة الى الملك العادل وكان قد أضحى شيخا متقدما في العمر ، وكان يأمل أن يمضى السنوات الاخيرة من حياته في هدوء ، الا أن المتاعب كانت تلاحقه ، فالملك الظاهر غازى \_ أمير حلب \_ كان قد توفي سنة ٢١٢١م/٣١٣ه ، وترك طفلا صغيرا اسمه العزيز تولى الوصاية عليه الطواشي طغرل ، وظهر الافضل شقيق الظاهر على مسرح الاحداث يطالب بأن يرث ملك أخيه واستعان بالسلطان السلجوقي في قونيه وهو (كيكارس)، وتصدى الأشرف موسى بن العادل للسلاجقة والافضل وهزمهم بالقرب من بزاغية ،

ارسل الملك الكامل محمد معظم عساكر مصر الى دمياط فنزلوا عند العادلية (٢) ، كما أرسل العادل عساكر من الشام ، وفي آخر يونيه هاجم الصليبيون برج السلسلة (٣) بعنف ، ولكنهم فشلوا ، فاقترح أوليفر بادر يورن اقامة برج كبير على سفينتين (٤) يحكم ربطهما معا بالحبال ، وتمت تغطيته

<sup>(</sup>١) راجع شرح الماصر في هذا الكتاب ص ٨٥ هـ ٢٠

<sup>(</sup>٢) العادلية : بليدة أسسها الملك العادل سنة ١٢١٨ ١٢١٨م عندما وصلته أخبار تدفق الصليبيين من الغرب الأوربى على عكا وتهديدهم دمياط ، فأقام هذه البليدة لتكون مركز دفاع أساسى عن دمياط ،

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الذيل على الروضتين ، ج ٢ ص ١٠٩ ( ويسمى برج السلسلة الذي يعد قفل الديار المصرية ) ٠

<sup>(</sup>٤) هكذا في المراجع الأوربية ( رنسيمان : ج ٣ ص ٢٧١ ، وأوليفر : تاريخ دمياط ، ص ١٧٩ ) بينما ذكرت المراجع العربية ان الفرنجة بنوا برجا ضحما على ( بطسة ) وهي احدى السفن الكبيرة ،

بالجلد ، وتزود بالسلالم ، وبذلك تعرض برج المسلمين المهجوم من البحر والبسر معما .

عاود الصليبيون هجومهم بعد ظهر يوم ٢٤ اغسطس على برج السلسلة بضراوة وشراسة للاستيلاء عليه ، واستمات الجنود المسلمون في الدفاع عنه ، وحطموا معظم أبراج العدو ، وأعملوا سيوفهم في جنود الحامية التي ظلت تقاتل حتى آخر اللحظات ، حتى لم يبق منهم على قيد الحياة الا مائة مقاتل ، وعندئذ اضطروا الى التسليم ، فاستولى الصليبيون على ما كان في البرج من مغانم ضخمة نقلوها الى معسكرهم في الضفة الغربية ، ثم حطموا الماصر ( الجنزير الحديدي ) الذي يغلق المدخل الى فرع النيل ، فاصبح من السهل على سفنهم أن تجتاز النيل الى أسوار دمياط (١) ،

كان لسقوط برج السلسلة وقع شديد على نفوس الجميع ويكفى أن نشير الى ما ذكرته المراجع العربية من أن الملك العادل عندما سمع ووصلته الاخبار وهو بالشام أصيب بصدمة شديدة لم يحتملها لكبر سنه فتوفى يوم ٣١ أغسطس(٢) وبذلك انتقل عبء الجهاد وتحمل مسئولية حكم الدولة الايوبية الى ابنه الملك الكامل محمد •

اقام الملك الكامل جسرا كبيرا من التراب والاحجار في مدخل النهسر ليسد به الطريق أمام اسطول الفرنجة ، وذلك عوضا عن الماصر والبرج اللذان تم تحطيمهما ، ودار القتال فوق الجسر عنيفا ، ومتتابعا بكثرة ، حتى تمكن الصليبيون من قطع هذا الجسر وبطل مفعوله ، ولم يستسلم الملك الكامل ولم يتوقف عن صد الصليبيين ومنعهم من الدخول لكى لا يصلوا الى دمياط ،

Oliver; Historia Damiatana, pp. 182-184. (1)

قَاحَدُ مجموعة من المراكب وحملها باحجار وأثقال وأغرقها في مدخل النيل(١) ، فمنعت سفن الصليبيين من العبور ·

ولكن الصليبيين قصدوا خليجا قديما اطلق عليه ابن الأثير (٢) الأزرق وحفروه وعمقوا مياهه ، ودخلت مراكبهم الى مكان يقال له ( البورة ) ، ليقاتلوا الملك الكامل الذى كان متحصنا فى العادلية ، وبدأت المناوشات بين المجانبين ، كل ذلك ومدينة دمياط نفسها حصينة قوية ، تحيط بها الاسوار وتحميها ، وابوابها مفتوحة تصل اليها الامدادات والمؤن باستمرار ، وكان من الممكن أن تستمر طويلا فى الدفاع عن نفسها ، ولكن الشر نبت فى معسكر الكامل نفسه ، فقد حاول احد قواده الكبار واسمه عماد الدين احمد بن المشطوب مع بعض الامراء تدبير مؤامرة لعزل الملك الكامل وتولية اخيه الاصغر الملك الفائز ليتحكموا هم فى البلاد ويصبح امر الدولة فى ايديهم (٢) ، فلما وصلت الاخبار الى الملك الكامل خشى على نفسه وعرشه والسحب من العادلية فى جوف الليل بجيشه وعسكر عند مدينة الشموم طناح (٤) جنوب أمياط ، وانتهز الصليبيون هذه الفرصة التى اتاحها لهم ابن المشطوب بخيانته وجريمته التى حاول القيام بها ، واسرعوا فى الوصول الى البر الشرقى من النيل ( بر دمياط ) دون أى مقاومة أثناء عبورهم فى أول فبراير منة النيل ( بر دمياط ) دون أى مقاومة أثناء عبورهم فى أول فبراير منة

<sup>(</sup>۱) لجات مصر الى هذه الطريقة فى حرب سنة ١٩٥١ ، ١٩٦٧ الم اغرقت قيادة الجيش بعضا من السفن الكبيرة التى كانت للسلاح البحرى المصرى عند نشاته وكنت قد صعدت الى احداها فى ميناء الاسكندرية سنة ١٩٥٨ وكان يطلق عليها ( البعبعة ) وهى حاملة للجنود والمعدات من مخلفات الجيش البريطانى فى الحرب العالمية الثانية ، فاغرقتها فى مدخل قناة السويس من جهة بورسعيد حتى تمنع اساطيل الدول الثلاث المعتدية من الدخول الى مدن القنال واحتلالها ، وقد نجحت هذه الطريقة فعلا ،

<sup>(</sup>٢) الكامل : ج ١٢ ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : نفسه ص ٣٢٥ ٠

<sup>(1)</sup> كان موقعها على بحر يحمل نفس الاسم ، ويعرف الان بالبحر الصعير •

ضرب الصليبيون الحصار على دمياط بعد أن نهبوا وسلبوا أهل الاطراف وكاد الملك الكامل يترك الديار المصرية للصدمة التى اصابته من ابن المشطوب فافقدته الثقة بكل قواده وامرائه ، ولكن القدر كان رحيما به اذ وصل اليه أخوه الملك المعظم عيسى بعد يومين ، فتقوى به ، وأخرج ابن المشطوب من مصر (۱) ، وأمر بحبسه في الكرك ، كما أخرج أخاه الملك الفائز الى سنجار (۲) وأخذ الكامل يعد نفسه للهجوم على مؤخرة الصليبيين وضرب معسكره في فارسكور على بعد ستة أميال جنوبي دمياط ، ولكن موقف الجيشين الصليبي والمصرى كان حرجا لتربص كل منهما بالآخر ، وظلت دمياط تقاوم بما أوتى أهلها من شجاعة ، على الرغم من تناقص وظلت دمياط تقاوم بما أصابهم من أمراض ، ولم يجرؤ الصليبيون على دخولها ، وأخذت المؤن بالمدينة تنقص وكادت تنفد ، وغلت الاسعار ، وانتشرت الامراض ، وكثرت الموتى ، وكان الملك الكامل على اتصال مستمر باهالي المدينة عن طريق العوامين ، وقد عرف منهم رجل اسمه ( شمائل ) لعب دورا خطيرا في الاتصال باهالي المدينة المحاصرين وحمل اخبارهم ،

وكان وصول الامدادات للصليبيين من الغرب وخصوصا من فرنسا ومن قبرص فى فبراير ١٢١٩م ( ذو الحجة ١٦٥ه ) عاملا مساعدا لاستمرار حصارهم لدمياط ولمواصلة حربهم ضد الملك الكامل بينما كانت الظروف المحيطة بالملك الكامل سيئة للغاية ، أدت الى اضعاف المسلمين واحباط معنوياتهم ، فقد وصلته الاخبار بأن التتار هاجموا الدولة الخوارزمية فى الشرق ، وبات خطرهم قريبا من بلاد الشام ، وكان مجبرا على التفكير فيما يدفع به هذا الخطر عن الجبهة الشرقية من ملكه ، خصوصا بعد أن استولى المغول على بلاد ما وراء النهر ، ومعظم بلاد فارس سنة ١٢٢٠م ( ٢١٧ه ) وبدأوا يتوغلون نحو بغداد (٢) ، بالاضافة الى ذلك فقد اتصل الفرنج بنجاشى

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: ج١١ ص ٣٢٧٠٠

<sup>(</sup>۲) رئسیمان : ج ۳ ص ۲۷۹ ۰

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: ج١٢ ص ٣٢٧، ٣٦٠.

<sup>(</sup> م ۱۶ سـ صلاح الدين )

المحبشة المسيحي ليتعاون معهم في غزو الحجاز وهدم الكعبة (١) ٠

ومن المصاعب التى صادفت الكامل كذلك انه بعد موت والده الملك العادل لجا الاعراب على اختلاف قبائلهم ، ونهبوا البلاد المجاورة لدمياط ، وقطعوا الطريق ، وأفسدوا وبالغوا فى الافساد ، فكانوا اشد على المسلمين من الفرنجة (٢) ، فاذا أضفنا الى ذلك مؤامرة ابن المشطوب لوضح امامنا موقف الكامل الحرج ، ولذلك فكر فى عقد الصلح معهم ، وعرض عليهم اعادة البلاد التى فتحها صلاح الدين الايوبى بعد موقعة حطين باستثناء حصن الكرك (٣) فى مقابل الانسحاب من الديار المصرية ، وقبل الملك حنا دى بريين باعتباره ملك الملكة الصليبية ، ولكن حدثت اختلافات كبيرة بينه وبين مندوب البابوية بلاجيوس وانقسم الصليبيون على أنفسهم نظرا لما قام به الملك المعظم عيمى من تدمير لاسوار بيت المقدس واستحكاماتها حتى به الملك المعظم عيمى من تدمير لاسوار بيت المقدس واستحكاماتها حتى بلاجيوس ورفضت الصلح الذى تقدم به الملك الكامل لانهم كانوا يطمعون أن تصبح دمياط مركزا لتجارتهم (٤) ،

لم يجد الملك الكامل طريقا سوى الجهاد • واستمر الصليبيون في الزحف على دمياط ، وشددوا الحصار عليها ، حتى عدمت الاقوات ، وامتلات الطرق بالاموات ، ولم يبق في المدينة من أهلها البالغ ٢٠ الف نسمة سوى ٣ الاف رجل سقط نصفهم مرضى وانهكت قواهم ،

أحس الفرنج بسوء أحوال المدينة ، وشعروا بضعف المقاومة ، فاقتحم الصليبيون المدينة ، وعرضوا على أهلها التسليم وأعطوهم الامان ، فاستسمت

<sup>(</sup>١) عاشور: الحركة الصليبية ، جـ ٢ ص ٩٦٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: نفسه ، ص ٣٢٦ .

Setton; Hist. of Crus. vol. II, p. 409. (7)

ومعنى ذلك أن الكامل يرد لهم بيت المقدس .

<sup>(</sup>٤) رئسيمان: جـ ٣ ص ٢٨٧ معتمدا على:

Rohricht; Studien zur Geschichte des funften Kreuzzuges, p. 46.

دمياط لهم يوم ١٠ مرضان سنة ٢١٦ه / ديسمبر ١٢١٩م بعد حصار استمر ١٦ شهرا و ٢٢ يوما(١) ٠ ومع ذلك غسر الصليبيون بأهل دمياط ولم يحفظوا تعهدهم فقتلوا واسروا وسبوا الكثير ، حتى الاطفال أخذوهم وارسلوا بهم لينصروهم وليكونوا في خدمة الكنيسة ٠ كما ارتكبوا الكثير من الفضائح مع البنات والنساء وحولوا مسجد المدينة الى كنيسة (٢) ٠ ولم يلبث النزاع ان وقع بين قادة الصليبيين بسبب اختلاف رأيهم في وضع دمياط فالملك يوحنا دى بريين كان يرى أن تصبح دمياط تابعة لمملكة بيت المقدس ، بينما يرى بيلاجيوس أن تكون تابعة للكنيسة في روما ٠

اقام الملك الكامل بعساكره في موقع المنصورة المالية وشيد بها مدينة (٣) ليكون قريبا من الصليبين ليصدهم عن التوغل في الأراضي المصرية ، وبث الصليبيون سراياهم في القرى يقتلون وياسرون ، فعظم الخطب ، واشتد البلاء ، وارسل الملك الكامل مندوبين عنه الى الممالك الاسلامية في الشرق يستصرخون الناس لانقاذ أرض مصر من أيدى الغرنج (٤).

#### استرداد دمياط من الصليبين :

اثار الفقهاء حمية المسلمين وحرضوهم على الجهاد ، ونشط الامراء في حشد المجاهدين عندما وصلتهم الاخبار بأن الصليبيين جعلوا دمياط اقطاعا لامرائهم ، وانهم يريدون أخذ مصر وبقية الديار المصرية ، فاجتمع من المسلمين عالم ليس له حصر ، كما توحدت رغبة اخوة الملك الكامل في الشام والشرق على نجدته وانقاذ مصر من أيدى الصليبيين ، وأسرع بالقدوم الى مصر الملك الاشرف موسى صاحب ديار الجرزيرة وأرمينية وغيرها ، واستبشر الكامل بقدوم أخيه بعساكره اليه ، ثم وصل بعد ذلك الملك المجاهد اسد الدين شيركوه

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی : النجوم ، ج ۲ ص ۲۳۸ وابن واصل : مفرج ، ج ٤ ص ٣٣٠ ٠

<sup>(</sup>۲) المقریزی: السلوك ج ۱ ص ۲۰۱ ، ورنسیمان: ج ۳ ص ۲۹۳ .

<sup>(</sup>٣) ابن واصل: جه ٤ ص ٣٣٠

<sup>(1)</sup> ابن الاثير: ج١٢ ص ٣٢٧٠

( الثانى ) صاحب حمص ، والملك الامجد بهرام شاه بن فرخشاه صاحب بعلبك في عساكرهما(١) ثم تتابع مجيء العساكر تباعا ، ونزلوا بالمنصورة ٠

قويت عزيمة الكامل بهذه النجدات ، وانزل قسما من عساكره حوالى الفى فارس ومعهم اعداد كثيرة جدا من الاعراب عند قرية (شارمساح) ليقطعوا الطريق على الصليبيين فلا يستطيعون الوصول الى دمياط ، ولا يتمكنون من الزحف على المنصورة ، ولا يستطيعون التقدم الى القاهرة ، كما قطع الاسطول المصرى الطريق في النيل على الاسطول الصليبي ودارت موقعة انتصر فيها المسلمون واستولوا على ثلاث قطع (شهواني) من الصليبيين بمن فيها من الرجال وما فيها من سلاح واموال ، ففرح المسلمون واستطالوا على عدوهم (٢) ،

على الرغم من الامدادات البشرية والمادية التي كانت قد وصلت الصليبيين في دمياط من قبل ، حيث وصلت اعداد سفنهم ٦٣٠ سفينة مختلفة الاحجام ، و ٥٠٠٠ فارس ، و ٤٠٠٠ رام ، واربعين الف راجل ، بالاضافة الى الاف لا تعد من المتطوعين المسميين ( الحجاج )(٢) الا أن الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب عندما رأوا الجيوش الاسلامية وقد تجمعت كلها في المنصورة تحت قيادة الملك الكامل ومساعدة أخوته المعظم والاشرف .

ووقفت عوامل الطبيعة الى جانب المسلمين ، ففى يوم السبت ٢٤ يوليه سنة ١٢١٦م ( ٢ جمادى الاخرة سنة ١٦٨هـ ) اضحى الجيش الصليبى يرابط على امتداد البحر الصغير(٤) فى مواجهة الجيوش الاسلامية ، وعبرت قوات المعظم والاشرف واتخذت مواقعها بين الصليبيين وبين دمياط ، فعزلوا

۱) ابن واصل : مفرج ، ج ٤ ص ٩٣-٩٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن واصل : مفرج ، ج ٤ ص ٦٥ ، وابن تغرى بردى : النجوم ، ج ٢ ص ٢٤٠ - ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) رنسيمان : ج ٣ ص ٢٩٧ ٠

<sup>(</sup>٤) هو بحر المحلة المتصل بفرع النيل وينتهى عند دمياط ٠

من بها من الصليبيين ، ولم تلبث المياه ان ارتفعت بشكل ظاهر في النيل وفي البحر ، فامتلات القناة الواقعة جنوبي شرمساح ، فدخلت سفن مصر اليها وقطعت على الاسطول الصليبي سبيل الانسحاب أو الهروب(١) .

أدرك الصليبيون مدى تفوق المسلمين عليهم ، وأصبحوا بين فكى كماشة المحيوش الاسلامية ، وفت من عضدهم نفاد التموينات من عندهم ، فلم يكن لديهم منها الا ما يكفى عشرين يوما ، ووقع الخلف بين قادتهم ، وصمم الالمان على خروج الاسطول وارتداده ، وبدأ تقهقرهم ليلة الخيمس ٢٦ أغسطس سئة ١٩٢١م / ( رجب سنة ١٩١٨ه ) ووقع الخلل في صفوفهم ، وازدادت حالتهم سوء وكربا عندما أمر الملك الكامل بفتح القناطر المقامة على الشاطىء الايمن لفرع النيل ، فغمرت المياه أرض معسكر الصليبيين ، والاراضى التي يجب أن يمشوا فوقها اثناء الانسحاب ، فتحولت كلها الى سبخة طينية موحلة لا يقدر الانسان على اجتيازها مما مكن للجيوش الاسلامية اصطيادهم وهم على هذه الحالة ققتلوا منهم الافا من الرجالة (٢) الذين كانوا يترنحون سكارى لانهم شربوا ما كان عندهم في معسكرهم من نبيذ صعب عليهم تركه ،

ومع أن الاسطول المصرى كان قد سد منافذ الهرب على الاسطول الصليبي الا أن سرعة جريان المياه وشدتها دفعت ببعض سفن الصليبين ومن ضمنها السفينة التي كان على سطحها ( بيلاجيوس ) قائد الحملة ومندوب البابوية والمتصرف في شئون الصليبين ، وتمكن من الهرب وكان هروبه كارثة أخرى أصابت الصليبيين ، نظرا لما كانت تحمله السفينة من الامدادات الطبية اللازمة للجنود ، وقدرا كبيرا من تموين الجيش ، وعدم وجمود القيادة مما أدى الى تخبط قيادات السفن الدخرى وساعد الاسطول المصرى القيادة مما أدى الى تخبط قيادات السفن الدخرى وساعد الاسطول المصرى

<sup>(</sup>۱) رئسیمان : نفسه ص ۲۹۸ ، والمقریزی : ج ۱ ص ۲۰۳ ، وابو الفداء : المختصر ج ۳ ص ۱۲۹ ،

٩٦-٩٥ ص ٤ ج ٤ ص ٩٥-٩٩

على الاستيلاء على عدد منها (١) • « واتفق فى تلك الحال انه وصل الى الفرنج مركب عظيم يسمى مرمة وحوله عدة حراقات يحمونه ، والجميع مملوء من الميرة والسلاح ، وما يحتاجون اليه • فوقعت عليه شوانى المسلمين وقاتلوهم قتالا شديدا ، فظفر المسلمون بالمرمة وما معها من الحراقات فاخذوها» (٢) •

تحقق الصليبيون من أن الهزيمة لاحقة بهم لا محالة ، بعد أن ذلت نفوسهم نتيجة ما حدث لهم ، فرأسلوا الملك الكامل وأخويه الملك الاشرف والملك المعظم يعرضون تسليم دمياط اليهم بدون أى شرط في مقابل منحهم الامان على أنفسهم ، وبعد مشاورة تمت بين أمراء المسلمين تم الاتفاق على أجابة الصليبيين لمطلبهم وأشترط الكامل أن يأخذ بعضا من ملوكهم وأمرائهم رهائن حتى يتم تسليم دمياط اليه حتى لا يخدعوه ، فطلب الصليبيون أبن الملك الكامل مقابل ملوكهم وبعض حاشيته فقبل الطرفان ، وتم الصلح في الملك الكامل مقابل ملوكهم وبعض حاشيته فقبل الطرفان ، وتم الصلح في سنة ١٢٧١م ٢٠ أغسطس سنة ١٢٢١م (٢) وعقدت الهدنة لمدة ثمان سنوات ،

وتم تسليم دمباط الى المسلمين في ١٩ رجب / ٨ سبتمبر سنة ١٢٢١م ولما دخلها المسلمون وجدوا أن الصليبيين حصنوها تحصينا عظيما ، لانهم كانوا يطمعون الاقامة المستمرة فيها ، وقد تولى امارتها شجاع الدين جلدك المظفرى التقوى(٤) ، الذي رفض أن يرد للصليبيين مجموعة من الصواري العظام تذكروها بعد انسحابهم ، فاشتكى الصليبيون الى الملك الكامل فكتب اليه أن يرد هذه الصوارى عليهم ، فأصر جلدك على الامتناع وقال : « أن

<sup>(</sup>۱) أورد المقريزى (ج ۱ ص ۲۰۳ ) اعدادهم وقال : ست شوانى ، وجلاسة ، وبطسة وكذلك ثلاث قطائع = (قطع ) .

<sup>(</sup>۲) ابن واصل : ج ٤ ص ٩٦ ، رنسيمان : ج ٣ ص ٢٩٩ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : جـ ١٢ ص ٣٣٠ ٠

<sup>(</sup>٤) هو من مماليك الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب: أبو الفداء: المختصر ، جـ ٣ ص ١٣٠٠

الفرنج اخذوا منبر جامع دمياط وكسروه ، واهدوا كل قطعة منه الى ملك من ملوكهم فيأمرهم السلطان الكامل أن يردوا الينا المنابر ، لنرد عليهم الصوارى »(١) فلما كتب السلطان اليهم بذلك عجزوا وأعرضوا عن الكلام في هذا الموضوع ، وهكذا اعيدت دمياط الى المسلمين ، ونجح أبناء أيوب في طردهم من الديار المصرية عندما اتفقوا وتوحدوا وتماسكوا في الدفاع عن مصر ، ولم يفقد المسلمون أياً من بلدان الشام التي كان الكامل قد أعد نفسه لاعادتها للصليبين في مقابل انسحابهم من مصر ، وقد تبارى الشعراء في تسجيل هذا النصر في قصائدهم التي مدحوا بها الملك الكامل واخوته ومن ضمنها تلك الابيات التي اخترناها من قصيدة لشرف الدين بن عنين :

سلو صهوات الخيل يوم الوغى عنا

اذا 'جهلت آياتنا والقنا اللغدنا

غسداة لقينسا دون دمياط جمفلا

من الروم لا يحصى يقينا ولا ظنا

قد اتفقوا رأيا وعزما وهمسة

ودينا وان كانو اقد اختلفوا لسنا

\*\*\*

سقيناهم كاسا نفت عنهم الكرى

وكيف ينام الليل من عدم الامنا

لقوا الموت من زرق الاسلة احمرا

فالقوا بايديهم الينا فاحسنا

\*\*\*

وقسد عرفت أسيافنسا ورقابهسم

مواقعها فيها فان عاودوا عدنا

<sup>(</sup>١) ابن واصل : ج ٤ ص ٩٩ ١٠٠٠٠٠٠

منحناهم منساحيساة جديدة فعاشوا باعنساق مقلدة منسا ولو ملكوا لم ياتلسوا في دمائنسا ولوغا ولكنسا ملكنسا فاسجحنسا

لاشك ان الحملة الصليبية فشلت فشلا ذريعا في تحقيق الهدف الذي جاءت من الغرب الاوربي لتحقيقه وهو احتلال مصر ، للبقاء باستمرار في الاراضى الفلسطينية وامكان استعادة بيت المقدس من أيدى المسلمين بعسد أن استرده صلاح الدين الايوبى بالجهاد ويكاد المؤرخون المعاصرون لهدذه الحملة يجمعون على ان أسباب فشلها يرجع الى قيادتها المضطربة وضعف شخصية الملك يوحنا دى بريين الذى تولى قيادة الحملة في أول أمرها ، فلما تولى بيلاجيوس مندوب البابوية القيادة بعد رحيل دى بريين لم ينجح نظرا لانه كان متغطرسا ومجردا من الكياسة واللياقة مما جعله مكروها من عامسة الصليبيين وكان لهروبه باحدى سفن الاسطول اثناء موقعة دمياط اثر بالغ على جنود الحملة وكشف بنفسه عن اكبر اخطائه ، بالاضافة الى ذلك انه رفض عرضا من الملك الكامل بان بتنازل لهم عن بيت المقدس وكل المدن التي فتحت بعد حطين في مقابل خروجهم من مصر ، وكانت هذه فرصة ذهبية نادرة لم ولن تتكرر ولو انه اقتنصها لتغير تاريخ منطقة الشرق الادنى ، الا انه اندفع وراء غروره واملا في مساعدات الغرب المسيحي وطمعا في أن يحتل مصر باكملها ويستعيد بيت المقدس ومدن الشام ، ولكن خابت ظنونه كلها أمام توحيد كلمة المسلمين بقيادة الكامل واخوته من بني أيوب -

## احوال البيت الايوبي بعد الحملة الخامسة :

لم يلبث ملوك البيت الايوبى بعد رحيلهمالى اماراتهمان وقع الخلاف بينهم ، فالملك المعظم عيسى صاحب دمشق هاجم حماة لان صاحبها الملك الناصر كان قد التزم له بمال بحمله اليه عندما يؤول اليه حكم حماة ، ولكنه لم يفعل ، وبعد قتال يسير تركها المعظم عيسى وهاجم سلمية واستولى عليها

وعين عليها نائبا من قبله ، ثم سار الى المعرة واستولى عليها وعين عليها نائبا كذلك ، سار الملك الاشرف موسى الى مصر واقام عند أخيه الملك الكامل وانكر الاخوان على أخيهم المعظم عيسى ما قام به وأرسل الكامل يطلب منه العودة الى امارته فى دمشق ، فتحملت النفوس من بعضها ، عندئذ أرسل المعظم عيسى الى أخيه المظفر غازى صاحب خلاط يزين له العصيان على الاشرف ، . فوافقه على ذلك ،

وعندما عاد الاشرف موسى الى دمشق ابدى المعظم سرورا عظيما وأكرمه اكراما زائدا ، واستماله الى جانبه ضد الملك الكامل ، والملك المجاهد صاحب حمص والناصر صاحب حماة(١) .

تمكنت الخلافات بين الاخوة من البيت الايوبى ، ولعبت بهم الظنون ، فارسل الملك الكامل احد امرائه الى الامبراطور فردريك يشجعه على القدوم اللي الشرق ، واعطاه وعدا بأن يقدم له بعض البلدان الاسلامية على الساحل ، فلما علم المعظم عيسى بما فعله الكامل استعان بالسلطان جلال الدين الخوارزمى على أخيه ، ووعده أن يدخل في طاعته ويجعل الخطبة له ، ويضرب السكة باسمه ، فبعث السلطان الخوارزمى له خلعة لبسها ، وطاف بهما أحياء دمشق ، وقطع الخطبة للملك الكامل (٢) ،

عندما علم الكامل بما فعله أخوه المعظم عيسى حرج من القاهرة بقواته سنة ١٢٢ه / ١٢٢٧م ، ونزل على بلبيس ، فكتب اليه المعظم يشككه في جنوده ، ويوحى له بأن معظم الجنود ستنضم اليه ، وأنه سوف يهلك نفسه أذا أصر على القدوم اليه ، وتدخلت الاقدار لتخفف حدة هذه الوحشة فتوفى المعظم عيسى صاحب دمشق في آخر ذي القعدة ١٢٢٤ / نوفمبر ١٢٢٧م فارتاحت نفس الملك الكامل لذلك ، ولكنه جلس للعزاء ، ثم سير الخلعة

<sup>(</sup>۱) المقریزی: جدا ص ۲۲۱ ۰

<sup>(</sup>۲) المقریزی: نفسه ، ص ۲۲۲ ۰

وسنجق السلطنة للملك الناصر داود بن الملك المعظم عيسى ، وكان عمسره واحدا وعشرين عاما ،

ارسل الملك الكامل الى ابن اخيه الملك الناصر يطلب منه أن يترك له حصن الشوبك فرفض ، فوقعت الوحشة بينهما ، وعزم الكامل على المسير الى دمشق الاخذها من ابن اخيه متعللا فى ذلك بانه ظلم الناس ، واخد أموالهم ، وانغمس فى اللهو ، واعرض عن مصالح الدولة ، فاعد نفسه للخروج واناب عنه فى مصر ولده الملك الصالح نجم الدين ايوب ،

وعندما علم الناصر داود بخروج الملك الكامل في شعبان سنة ١٢٢٥ه / ١٢٢٧م التجا التي عمه الاشرف موسى ، ولكن لم يلبث ان تعاطف الاشرف موسى مع الملك الكامل واتفقا على اخذ دمشق منه ، واعطائه حران والرها والرقة وراس عين من بلدان الاشرف الذي ياخذ دمشق ، وأخذ العادل والاشرف يوزعان الممالك بين الملوك والامراء ، ومع ذلك وقف الامير عز الدين أيبك أكبر أمراء الناصر داود وتصدى لما أعلنه الاشرف ، ووافقه الناصر داود ودخلا دمشق للتحصن بها والدفاع عنها ، وحاصر الاشرف دمشق ، وفي غمار هذا الخلاف بين البيت الايوبى داهم الصليبيون البلاد بمجىء الحمسلة السادسة ،

### الحملة الصليبية السادسة:

انتهت الحملة الطبيبية الخامسة بالفشل ــ كما راينا ــ وعاشت الامارات الصليبية في الشام في أعقابها فترة من القلقوالاضطراب، وأخذت البابوية وملوك الغرب الاوربي يفكرون في ارسال حملة جديدة ترد لهم اعتبارهم ، وتمحوا روح الياس وتزيل خيبة الامل التي أصيب بها الصليبيون في الشام ، ولكن كيف السبيل الى ذلك والغرب المسحى يعانى في تلك الفترة ( النصف الاول من القرن الثالث عشر ) من مشاكل داخلية تجسمت في الخلاف بين البابوية والامبراطروية المقدسة ، التي كان على راسها الامبراطور الالماني فردريك

الثانى(١) ، الذى كان مدينا للبابوية فى اعتلائه عرش الامبراطورية وتخلصه من خصمه أتو الرابع فى عام ١٢١٤م ( ٣٦١١ ) •

ويبدو عدم اهتمام فردريك بغضب البابوية انه بمجرد ان استقر نفوذه في المانيا ضم اليه صقلية وجنوبى ايطاليا فهدد بذلك مصالح البابوية في عقر دارها خصوصا عندما حاول ان يمد سلطانه الى شمال ايطاليا ، فخاف البابا على املاك البابوية وزاد من خوفه ما اشتهر به فردريك من سلوك خاص وما انغمس فيه من مباذل شهوانية بجميع انواعها مما يعتبر صدمة عسد المستويات المنحلة في الشرق المسيحى ، فالامبراطور فردريك لم يف بوعوده التي سبق أن قطعها على نفسه للبابا انوسنت الثالث سنة ١٢١٥م / ١٢١٨ه ، من حيث قيامه بحملة صليبية على الشرق ، وعلى الرغم من انه جدد هذا الوعد عندما توج امبراطورا سنة ١٢٠٠م في كنيسة القديس بطرس بروما فانه لم يفعل ، ثم ان نتائج الحملة الخامسة وما أصيبت به من فشل جعل البابوية توجه اليه النقد باعتباره احد الاسباب التي ادت الى هذه النتيجة لعدم خروجه في حملة لمساعدة الصليبين للاستيلاء على مصر ،

ومما يشير الى سوء احوال الغرب الاوربى فى تلك الفترة أن يوحنا دى يريين ملك مملكة بيت المقدس الصليبية توجه مباشرة الى روما سنة ١٢٢٨م / ١٣٨٨ ليعرض على البابا والامبراطور فردريك حقيقة احوال الصليبيين فى الشرق الاسلامي ويحثهما على ارسال حملة صليبية جديدة ، ويطلب ان كل ما تستولى عليه الحملة الجديدة من بلاد ومدن يعطى لملكة بيت المقدس (٢) ووافق البابا على ما طلبه ، كما ارسل فردريك بموافقته ، ثم واصل الملك يوحنا دى بريين رحيله الى فرنسا لزيارة صديقه القديم الملك فيليب اوجست وفى اثناء تلك الفترة ظهرت فكرة زواج بولاندا ( ١٧ سنة ) ابنة يوحنا دى مريين والملكة الشرعية لملكة بيت المقدس ، لان اباها يحكم بالوصاية فقط ،

<sup>(</sup>۱) عن حیاة فردریك راجع ما ذكره رئسیمان ، ج ۳ ص ۳۱۰-۳۱۵

<sup>(</sup>۲) رنسیمان : ج ۳ ص ۳۰۹

بالامبراطور فردريك الثانى ( ٣٥ سنة ) الذى توفيت زوجته منذ اربعة شهور ، وتم هذا الزواج سنة ١٢٢٥م ، وتعهد للمرة الثالثة بانه سيخرج في حملة صليبية الى الشرق بعد عامين ، ووضع ضمانا لذلك قدره مائة الف أوقية من الذهب في خزينة البابوية بروما(١) ومع ذلك لم يفعل ، فأدى ذلك الى وجود توتر بين الجانبين ترتب عليه اعاقة سير الحملة في موعدها وتاجلت الى حين ،

# رحيل فردريك الثاني الى الشرق ( ١٢٢٨م ):

اخذ الصراع يطفو على سطح الاحداث بين فردريك وبين اللومبارديين ، لانهم لم يقبلوا بسيطرة الالمان عليهم في شمال ايطاليا ، ولكى يحقق فردريك اهدافه اتجه لارضاء البابوية ، واظهر حماسا كبيرا للخروج في حملة صليبية لمشرق ، ولسوء حظه فان البابا انوسنت الثالث توفى في مارس سنة مراحة واعتلى كرسى البابوية جريجورى التاسع ، الذي كان اشد صرامة وقسوة من ابن عمه انوسنت الثالث ، وكان يكره فردريك لاختلاف طباع كل منهما ، وصمم على خروج فردريك الى الشرق ،

كان فردريك قد ارسل جموعا كثيرة من جنوده الى المدن الصليبية على ساحل الشام ، ثم خرج هو على رأس اسطول كبير ، ومعه عدة الاف من الفرسان المحاربين ، ولكن فردريك اصيب بالمرض فترك الاسطول وذهب للاستشفاء في العيون المعدنية بمدينة ( بوتشولي ) ، وأمر الاسطول بالابحار الى عكا تحت قيادة هنرى الرابع دوق ليمبودج ، ولما علم البابا اصدر قرار الحرمان ضد فردريك في نوفمبر سنة ١٢٢٧م ومع ذلك ابحر في آخر يونيه ١٢٢٨م فوصل الى عكا في اوائل نوفمبر ، وكان الملك الكامل يعسكر بجنوده على تل العجول بالقرب من غزة ، ويبدو أنه أحس بالندم لمجيء

<sup>(</sup>۱) رئسیمان : ج ۳ ص ۳۱۵ ، عاشور : الحرکة الصلیبیة ، ج ۲ ص ۹۹۶ ،

فردريك بعد أن توفى المعظم عيسى ، لانه لم يكن راغبا فى التفريط فى بيت المقدس (١) .

ترددت الرسل بين فردريك وبين الملك الكامل(٢) الذى سبق ووعده بالقدس الشريف وبعض ما في ايدى الامراء المسلمين ، ومن الطبيعي أن يضغط فردريك على هذه الناحية النفسية عند الكامل ، فاخذ يردد له في مكاتباته ان مصلحة المسلمين تقتضى ان يبذلوا كل شيء للصليبيين ، حتى لا يضطر هو الى المجيء ويذكره بانه سبق له أن بذل لنائبه اثناء حصار دمياط مدن الساحل كله ، واطلاق الحقوق والامتيازات بالاسكندرية ٠٠٠ ثم يختم كتابه بقوله: وناثبي هو اقل غلماني ، فلا اقل من اعطائي ما كنتم بذلتموه له (٢) ٠ والمدقق في معنى هذا الكلام يجد ان فردريك لجا الى التهديد الخفى ، في تعبيره ان مصلحة المسلمين ٠٠٠ ، ثم يذكر الكامل باستعداده لتقديم القدس وغيره عند حصار دمياط الى قائد الحملة الخامسة ، وهو أقل القواد عند فردريك فلابد أن يكون ما يقدمه الكامل له أكثر مما كان عرضه من قبل ، باعتباره الامبراطور نفسه ، ومعنى ذلك ان فردريك لم يكن في نيته مطلقا مساعدة الكامل في نزاعه ضد اخوته ، وانما كان يعمل لمصلحة الغرب المسيحي اولا ، ولاصلاح موقفه مع البابوية على حساب المسلمين ثانيا • ولكي يعزز فردريك موقفه ويلعب باعصاب الكامل ليخضعه لمطالبه قام بمظاهرة عسكرية في نهاية نوفمبر سنة ١٢٢٨م ، سار فيها على راس حشد كبير من جيشه فدخل يافا ، وأمر بتجديد استحكاماتها(٤) ، بالاضافة الى انه أصلح استحكامات صيدا من قبل(٠) ٠

وربما ساعد في حرج الملك الكامل وضعف مركزه امام الامبراطور ما قام

<sup>(</sup>۱) رئسیمان : نفسه ص ۳۲۸ ۰

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: ج١٢ ص ٤٨٢٠

<sup>(</sup>٣) القريزى: ج ١ ص ٢٦٦٠

<sup>(</sup>٤) رئسيمان : ج ٣ ص ٣٢٩ ٠

<sup>(</sup>٥) المقريزي: نفسه ص ٢٦٦٠

به الملك الناصر داود ، الذى خرج بجيش من دمشق قاصدا نابلس ، ليقطع خطوط التموين على عمه الكامل ، نظرا لما بينهما من صراع ، وانتهز الصليبيون الفرصة فسلبوا ونهبوا واشاعوا الفساد في هذه النواحي ، فاضطر الملك الكامل الى وقف ما بينه وبين فردريك من مفاوضات ومراسلات ، وقبل فردريك بتقديم تعويض عن الخسائر التي نجمت بسبب جنوده ، حتى يرضى الملك الكامل وتعود المفاوضات بينهما ،

ومع ذلك فان الظروف المحيطة بفردريك كانت شديدة القسوة ، وليست في صالحه ، فقد وصلته الاخبار بان البابا أصدر قرار الحرمان ضده في أواخر سنة ١٢٢٨م للمسرة الثانية ، وسسمح لرعايا الكنيسة في أوريا ان تستولى على ممتلكاته ، واشاعت البابوية أن فردريك قد مات ، ومن ثم فقد أصبح للبابا جريجورى الحق في الوصاية على الامبراطورية لحين تنصيب امبراطور آخر ، فاضطربت بهذه الاخبار نفس فردريك وفكر في العودة الى بلاده ، ولكن خشى تضعضع مركزه اذا لم يكن قد حقق للبابوية وللعالم المسيحي الغربي شيئا ، فاخذ يسعى جاهدا لاقناع الملك الكامل بتنفيذ ما وعده به من قبل واخذ يستعطفه ويلاحقه ، لدرجة انه اذل نفسه وابدى خضوعه للملك الكامل في سبيل أن ياخذ بيت المقدس منه ليكون الهدية التي يقدمها للبابا ولشعبه عندما يعود ، فكتب الى الكامل يقول : « ٠٠٠ وأنا مملوكك وعتيقك وليس لي عما تامر به خروج ، وانت تعلم اني أكبر ملوك البحر ، وقد علم البابا والملوك باهتمامي وطلوعي ، فان رجعت خائبا انكسرت حرمتي بينهم ، وهذا القدس فهو اصل اعتقادهم وضجرهم ، والمسلمون قد خربوه فليس له دخل طايل ، فأن رأى السلطان أن ينعم على بقبضه والزيارة فيكون صدقة منه ، ويرفع راسي بذلك بين ملوك البحر »(١)·

<sup>(</sup>۱) عاشور: الحركة ، ج ٢ ص ١٠١٠ مستندا الى : Sotton, op. cit., Vol. 2 p. 454.

راجع كذلك الصفدى: الواقى بالوفيات ، ذيل الباب الثاني والسبعون .

وقع الملك الكامل في حيرة كبيرة وعلم انه وقع في ورطة اكبر بوعوده لفردريك وأخيرا وافق على تسليم القدس فقط بدون مدن السلحل ، بشرط ان يظل على حالته من الخراب ، ولا تجدد اسواره ، ولا يكون للفرنج شيء من ظاهره البتة ، وأن تكون جميع القرى للمسلمين ، وعليها حاكم مسلم يكون مقره ( البيرة ) في شمال القدس ، وأن يكون الحرم الشريف بما حواه من الصخرة المقدسة والمسجد الاقتصى بأيدى المسلمين ، وشعار المسلمين فيه ظاهر ، ولا يدخلها الفرنج الا للزيارة فقط ، ويتولاه قوام من المسلمين (١) ، ويقيمون فيه شعار الاسلام من الاذان والصلاة ، وان تكون القرى فيما بين عكا ويافا ، وبين الله والقدس بايدى الفرنج دون ما عداها من قرى القدس » (٢) ولكي يبرر الكامل ما وقع فيه من تفريط في مقدسات الاسلام وتهاونه فيما لا يملك من بلدان المسلمين اخذ يقول : « انا لم نسمح للفرنج الا بكنائس ودور خراب ، والمسجد على حاله ، وشعار الاسلام قائم ، ووالى المسلمين متحكم في الاعمال والضياع » · وكان من الطبيعي أن يقبل فردريك بما أحرزه من نصر بدون حرب ، وان يحصل من الكامل على ما فشلت فيه ثلاث حملات صليبية تكلفت الكثير من الارواح والاموال وهي الحمالات الدالدة والرابعة والخامسة • وبذلك تم توقيع الهدنة وبدأ تنفيذها يوم ٢٨ ربيع أول ٢٦٢ه. / فبراير ١٢٢٩م ، ومدتها عشر سنين ، وستة شهور . وقد برر الكامل هذا التهاون من جانبه انه ان لم يف للامبراطور بما وعده به فسوف يفتح عليه بابا للحرب مع الفرنج ، ويتسع عليه الخرق ، ولذلك لجا الى أن يرضيهم بمدينة القدس خرابا ، ويهادنهم مدة ، ثم انه قادر على انتزاع ذلك منهم متى شاء (٣) .

<sup>(</sup>١) ابن واصل ، ج ٤ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: ج ۱ ص ۲٦۸ ٠

<sup>(</sup>٣) المقريزي: ج ١ ص ٢٦٨ .

ويبدو ان فردريك احس بما فى قلوب المسلمين والمسيحيين الصادقين من سكان القدس من مرارة(۱) بسبب استيلائه على بيت المقدس ، فاراد ان يخفف على الملك الكامل فقال للامير فخر الدين بن شيخ الشيوخ الذى كان يتفاوض باسم الكامل - « انه يعتذر ولولا انه يخاف انكسار جاهه ما كلف السلطان شيئا من ذلك ، وانه ما له غرض فى القدس ولا غيره ، وانما قصد حفظ ناموسه عند الفرنج »(۲) .

دخل فردريك الى القدس فى ١٧ مارس ١٢٢٩م فى قلة بالغة من البارونات وعدد محدود من الألمان والايطاليين ، واستقبله عند الباب قاضى نابلس شمس الدين فسلمه مفاتيح المدينة ، واخذ يتجول فى المزارات وشاهد قبة الصخرة والمسجد الاقصى وأبدى شديد اعجابه بهما ، وقد وقف على ما دونه صلاح الدين الايوبى من نقش بالفسيفساء على القبة من حيث انه طهر هذا المسجد من الملحدين(٣) فتبسم متسائلا : من يكون هسؤلاء الملحدون ٣ ولكنه ادرك ما فى تساؤله من سخرية وربما احراج لمن معه من المسلمين فعقب بقوله : والان قد بعث الله لكم الخنازير ، وهى اشارة لما يستعمله عامة المسلمين على اليهود والكفرة(٤) ،

ثم تعاقبت الاحداث الخاصة بفردريك وموقف الصليبيين في عكا منه لانه توج نفسه في كنيسة القيامة بالقدس ، ولانه محروم بقرار البابا ، ولانه ليس له الصفة الشرعية في ابرام اتفاق بدون رضاهم ، ومع ذلك عاد فردريك الى بلاده بعد أن حقق أسمى هدف في حياته وهو الاستيلاء على القدس وعفت البابوية عنه واسقطت قرارات الحرمان السابقة سنة ١٢٣٠م / ١٢٣٨ وتم

<sup>(</sup>۱) راجع ما ذكره رنسيمان ( ج ٣ ص ٢٣٣ وما بعدها ) في هسذا الصدد •

<sup>(</sup>٢) المقريزي: نفسه ص ٢٦٩ ، وابن واصل: ج ٤ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٣) كان فردريك يجيد ست لغات من بينها اللغة العربية التي درس بها الفلسفة ٠ ٩

<sup>(</sup>٤) رئسيمان : نفسه ، ص ٣٣٥ .

الصلح بينه وبين البابا في سان جرمانو وبذلك توقف الصراع بين الجانبين مدة عشر سنوات •

#### الملك الكامل وتوحيد ألدولة الأيوبية ١٢٢٩م:

اطمان الملك الكامل بعد اتمام الهدنة بينه وبين فردريك ، ولم يعبأ بما اصاب المسلمين من حزن وأوجاع نفسية ومعنوية ، فاتجه لما يحدث بين أفراد البيت الايوبى ، وكان أخوه الملك الاشرف موسى محاصرا لمدينة دمشق التى للملك الناصر داود بن المعظم عيسى ، فلما وصل الكامل شدد عليها الحصار ، وعظم الخطب على أهلها ، وكان صاحبها الناصر داود لا يملك المال الكافى للانفاق على جنوده ، فاضطر الى بيع حلى نسائه وملابسهن ولما لم يجد ذلك نفعا ، خرج الى عمه الملك الكامل ، ووافق على تسليم وماسان ولما لم يجد ذلك نفعا ، غرج الى عمه الملك الكامل ، ووافق على تسليم ونابلس (۱) ،

فتحت دمشق أبوابها فى أول شعبان سنة ٢٢٦ه/١٢٩م ووضع الكامل نائبا من قبله عليها ، إلى أن تسلم من أخيه الملك الاشرف موسى ما كان الاتفاق تم عليه بيئهما وهو (حران ، والرها ، والرقة ، وسروج ، ورأس العين من بلاد الجزيرة ) قسلم دمشق له فدخلها وأقام بها وارتحل الملك الكامل الى ديار الجزيرة حيث دبر أمورها وقواعدها وأقام العسكر بها لحمايتها ثم عاد الى مصر (٢) ،

وفى اواخر شهر رمضان ضم الملك الكامل مدينة حماة اليه ، لان صاحبها الملك المنصور محمد بن تقى الدين عمر كان قد توفى ، واوصى بملكه لابنسه الاكبر الملك المظفر الذى تزوج بالخاتون فاطمة ابنة الملك الكامل ، واكن الابن الثانى وهو قلج ارسلان والملقب صلاح الدين استولى على حماة وعلى

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: ج١٢ ص ٤٨٤ ، وابن تغرى بردى: ج ٦ ص ٢٧٢ ٠

<sup>(</sup>۲) المقریزی : ج ۱ ص ۲۷۵ ؛

<sup>(</sup>م ١٥ ـ صلاح الدين )

قلعتها ، فارسل الملك الكامل اليه أن يسلم البلد الى اخيه الاكبر كوصية والدهما ، فلما رفض ، خرج الكامل بجيشه في ٣ رمضان وضرب عليها المصار واستولى على المدينة وجعلها في يد الملك المظفر(١) ،

خمدت حدة الحروب بين الايوبيين والصليبيين في الشام ، وحرص الايوبيون من جانبهم على عدم اثارتهم في تلك الفترة ( ١٢٢٩ – ١٢٣٦) التي نحن بصددها ويرجع السبب في ذلك المي تخوفهم من السلطان جلال الدين منكبرتي خوارزم شاه لان الخوارزمية لم يكتفوا بتهديد الضلافة العباسية في بغداد ، بل دأبوا على محاكاة المغول في تدمير البلاد التي يغزونها أو التي يمرون منها ، حتى ولو كانت هذه البلاد اسلامية .

ويبدو لى أن الملك الكامل حينما استبدل دمشق مع اخيه بمدن الشرق كان يهدف للتصدى للاغارات المتوالية على هذه المناطق من جانب السلطان جلال الدين خوارزم شاه ، خصوصا انه حاصر خلاط ستة شهور الى أن فتحها واستولى عليها في ابريل ١٢٣٠م/١٢٣٠ ، وقد اعتدى جنوده على الاهالى بوحشية وفظاظة (٢) ، ويقال ان زوجة الملك الاشرف موسى كانت من بين الاسرى (٢) ، ثم تقدم جلال الدين بجنوده ليهاجم السلاجقة ،

افزعت سلوكيات الخوارزمية الهمجية حكام المسلمين في البسلدان المجاورة ، فتناسوا ما بينهم من خصومات للقضاء على ذلك المخطر الداهم ، وأسرع الملك الاشرف المسير وتحالف مع عدو الايوبيين السابق علاء الدين كيقباد الاول سلطان سلاجقة الروم ضد الخوارزمية(٤) ، وتجمعت عساكر الحليفين في سيواس ومنها زحفوا على خلاط حيث دارت المعركة بين الفريقين بالقرب من ارزنجان في اغسطس ٢٣٠١م/٣٢٠ه ، واصيب الخوارزميون

<sup>(1)</sup> ابن الاثير: نفسه ، ص ٢٨٦ــ٧٨١ .

<sup>(</sup>٢) أبو الفداء: المختصر، جـ ٣ ص ١٤٦٠

<sup>(</sup>٣) راجع ما ذكره أبو الفداء ( المختصر ، جـ ٣ حوادث سنة ٦٢٨هـ ) عما ارتكبه السلطان نفسه من جريمة نكراء مع هذه السيدة ،

<sup>(</sup>٤) ابن تغرى بردى: النجوم ، ج ٣ ص ٢٧٣ .

بالهزيمة الساحقة ، حيث قتل منهم أعداد كثيرة ، وفر السلطان جلال الدين مهزوما الى تبريز(١) .

نتيجة لهذه الموقعة استعاد الملك الاشرف خلاط ، وبعد زمن قصير تم عقد الصلح مع السلطان الخوارزمي جلال الدين ، ولكنه لم يلبث أن قتل بواسطة الأكراد سنة ٦٢٨ه/١٣٣١م(٢) ، وبذلك تمزقت الدولة الخوارزمية وتشتت شعبها في كثير من بلاد الشرق الاسلامي ، يعرضون خدماتهم على حكام البلدان الاسلامية مقابل ما يدفعونه من أموال .

لم تصف الحياة للملك الكامل على الرغم من اتمام الهدنة مع الصليبيين ، فقد عاد الصراع مرة أخرى بين افراد البيت الايوبى ، وانتهز الصليبيون فرصة هذا الصراع وغاروا من وقت لآخر هنا وهناك على المدن الاسلامية ، كما صادفت الكامل بعض منغصات الحياة فقد وردت اليه الاخبار بوفاة ولده المسعود يوسف في مكة ، وكان عمره ستا وعشرين سنة وهو آخر ملوك اليمن من بنى أيوب ، وكان أبوه الملك الكامل قد استدعاه من اليمن ليوليه دمشق بعد وفاة المعظم عيسى (٢) ، فلما توفي حزن الكامل عليه حزنا شديدا ،

كما انتهز الملك الصالح نجم الدين ايوب بن الملك الكامل فرصة غياب ابيه عن مصر ، وتواجده بالرقة لمواجهة السلطان الخوارزمى الذى امتلك خلاط ، وحاول نزع ابيه من ملك مصر والاستيلاء على الحكم ، وكان قد مهد لذلك بشراء الكثير من المماليك الاتراك من بيت المال ، واستدان من تجار مصر فاخذ الكثير من الاموال ، فبعثت اليه زوجته أم لملك العادل تشكو اليه من رلده الصالح ايوب وتخبره بما عزم عليه : « ومتى لم تتدارك البلاد ، والا

<sup>(</sup>۱) المقریزی : ج ۱ ص ۲۷۷ـ۲۷۷ ·

<sup>(</sup>٢) أبر الفداء : جـ ٣ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>۳) الخزرجي: العقود ، ج ۱ ص ۳۰-٤٤ ، والقلقشندي : صبح ، ج ۵ ص ۳۰ ه

غلب عليها ، وأخرجنى أنا وأبنك الملك العادل منها »(١) فأنزعج الملك الكامل لهذه الاخبار ، وزاد انزعاجه وغضبه عندما وصلته الاخبار بأن أبنه الصالح أيوب هذا اشترى ألف مملوك ، فرحل مسرعا ألى مصر وغضب على ولده وتغير منه وقبض على مجموعة من أصحابه وسجنهم ، والزمهم بدفع الاموال التي فرط فيها وخلعه من ولاية العهد ،

واستغل الصليبيون هذه الظروف التى تحيط بالملك الكامل فأغاروا على حماة ، فخرج اليهم صاحبها الملك المظفر محمود بن المنصور والتقى بهم عند قرية يقال لها أفنون(٢) وأنزل بهم هزيمة واسعة ، ودخل المظفر حماة منتصرا في رمضان سنة ٦٢٨هـ/١٢٠٠م ( يوليه ) ، كما أغسار الصليبيون من قبل على بارين ونهبوا ما بها وسلبوا واسروا وسبوا ، وكانت بارين للناصر قلج أرسلان بن أخى الملك الكامل .

لم يكن خطر الخوارزمية هو الذى اقلق الملك الكامل وملوك الايوبيين ، وانما كان هناك خطر أشد تمثل في جحافل المغول حيث بدأ زحفهم سنة ١٢٣ه/١٢٠٠م وتمكنوا من الاستيلاء على ارمينية وخلاط وكل مدن السلطان جلال الدين الخوارزمى ، وبذلك أصبح الطريق ممهدا أمامهم لغزو العراق والاستيلاء على ملك الايوبيين في الجزيرة وعلى ملك سلاجقة الروم في آسيا الصغرى .

كان الموقف العسكرى يحتم على الملك الكامل وملوك الايوبيين أن يتحالفوا مع سلاجقة الروم ليقفوا جميعا ضد الخطر المغولى \_ كما تحالفوا من قبل ضد السلطان الخوارزمى \_ ولكن سلطان السلاجقة علاء الدين كيقباذ(٣) استغل مقتل جلال الدين الخوارزمى لينتزع مدن خلاط والرها وحران(١) من أيدى الايوبيين ، وعندما أدرك الملك الكامل حقيقة نوايا

<sup>(</sup>۱) المقریزی: ج۱ ص ۲۷۷ ۰

<sup>(</sup>٢) هكذًا وقد ذكرها أبو الفداء ( ح ٣ ص ١٤٧ ) أفيون ٠

<sup>(</sup>٣) حكم من ١١٦-١٣٤هـ/١٢١٩ ٠

<sup>(</sup>٤) أنو القداء: جـ ٣ ص ١٥٧٠

كيقباذ سلطان سلاجقة الروم ، جمع عليه ملوك الايوبيين في الشام وعساكرهم وخرج في رمضان سنة ١٣٣٤/١٥٨م لمنازلة السلاجقة في الاناضول ، فلما وصلوا الى (خرتبرت)(۱) دخلوا في القتال مع السلاجقة الذين انزلوا الهزيمة بهم ، وحاصرهم كيقباذ ، وكان الملك الكامل بالسويدا ، وقد أحس من ملوك الايوبيين بالتقاعس وعدم الرغبة في مواصلة القتال ضد السلاجقة ، لانهم فيما يبدو خافوا عاقبة ازدياد نفوذ الكامل وخشوا ان هو نجح في السيطرة على سلاجقة الروم أن يصبح من السهل عليه أن يقضى عليهم جميعا أو يستبد بهم ، ولذلك تامروا عليه وانضموا الى عدوه السلطان كيقباذ وكتبوا اليه في السر يعلنونه بانضمامهم اليه ضد أخيهم الملك الكامل ، ولذلك اضطر الكامل الى الرجوع الى القاهرة في السنة التالية ، كما عاد ملوك الايوبيين كل الى بلده (۲) ،

نتيجة لذلك استحكمت الوحشة بين الاخوين الكامل والاشرف في اواخر سنة ١٣٣٤هـ ومستهل ١٣٥٥ه / ١٢٣٧م ، حيث أصيب الاشرف موسى بمرض الدوسنطاريا وضعفت صحته جدا ، فعهد الى اخيه الصالح اسماعيل بن العادل حصاحب بصرى حولكن لم ينته شهر المحرم من هذه السنة الا وتوفى الاشرف موسى عن عمر يقارب الستين عاما ، وكانت مدة حكمه لدمشق ثمان سنوات وعدة شهور (٢) .

نتج عن وفاة الاشرف موسى أن أصبح أخوه الصالح اسماعيل حاكما على دمشق وأراد أن تستمر حلقة التآمر على أخيهم الاكبر الملك الكامل ، ولكن الملك المظفر صاحب حماة خرج من هذه الحلقة وأخبر الكامل وأنضم الليه ، وبذلك قويت جبهته .

<sup>(</sup>۱) اسم ارمنی یطلق علی حصن زیاد ، من بلاد الروم ، فی اقصی دیار بکر سیاقوت : المعجم ج ۲ ص ۱۹٪ ،

<sup>(</sup>٢) أبو الفداء : ج ٣ ص ١٥٩-١٥٩٠

<sup>(</sup>٣) أبو القداء : نفسه ص ١٦٠ ٠

## استيلاء الكامل على دمشق ووفاته :

سار الكامل الى دمشق ومعه الناصر داود صاحب الكرك وعساكرهما ، واستعد الصالح اسماعيل للحصار ، ووصلت اليه نجدات من حلب وحمص وامر الصالح اسماعيل بحرق اسواق ومحلات العقيبة ، وضرب الكامل بعساكره الحصار على دمشق في شدة برد الشتاء (جمادي الاولى سنة ١٣٥هه/١٢٨م) ولما وجد الصالح اسماعيل انه لا قدرة له على مواجهة الكامل سلم اليب دمشق (۱) وعوضه الكامل عنها بعلبك والبقاع وبصرى ، واراد الكامل ان يؤدب اسد الدين شيركوه ( الثاني ) صاحب حمص لانه كان متزعما حلقة التامر ، فامر عساكره بالمسير الى حمص ، كما كتب الى المظفر صاحب حماة ن يخرج بعساكره الى حمص ، فلما وصلت العساكر الى الرستن خاف أسد الدين شيركوه ( الثاني ) على نفسه وملكه فارسل نساءه يتشفعن له عند الكامل فلم يلتفت اليهن (۱) .

ولكن الحياة لم تمهل الكامل اذ أصابه المرض وتوفى يوم ٢١ رجب / ٩ مارس ١٢٣٨م وكان عمره حوالى الستين عاما ، حكم مصر خلالها ٢٠ عاما نائبا عن أبيه الملك العادل و ٢٠ عاما سلطانا على مصر (٣) .

يعتبر الملك الكامل أعظم شخصية في اسرة بنى أيوب بعد صلاح الدين فالى جانب صفاته الخلقية وحبه للعلم والعلماء ٠٠٠ الخ فانه تميز بكراهية للحروب وميله الى المفاوضات لحل المنازعات ، وكان يتجنب العقبات التى تؤدى الى تعثر هذه المفاوضات ومع أن جمعا من المؤرخين وملوك الايوبيين أنكروا عليه ما عقده من أتفاق مع الامبراطور فردريك الثاني ، الا أننا نجمد هؤلاء الملوك انفسهم عقدوا مثل هذه الاتفاقيات مع الخوارزمية ثم مع سلاجقة الروم ، على أن قلة من المؤرخين ترى أن شخصية الكامل وشخصية

<sup>(</sup>۱) المقریزی : جا ص ۲۹۸ ۰

<sup>(</sup>٢) أبو القداء: جـ ٣ ص ١٦١٠

<sup>(</sup>٣) المقريزي: نفسه ، ص ٢٩٩ .

ولم يكن جنوح الملك الكامل الى الجانب السلمى ناتج عن ضعف أو عدم قدرة فى الجانب المحربى ، فقد أثبتت الاحداث التاريخية ان الكامل كان دائما يخرج من معاركه ضد الصليبين منتصرا وظافرا ، وحدث ذلك كذلك بالنسبة للسلاجقة وملوك البيت الايوبى الذين تامروا عليه .

Gattschalk, H., Almalek El Kamel vorwort (1)

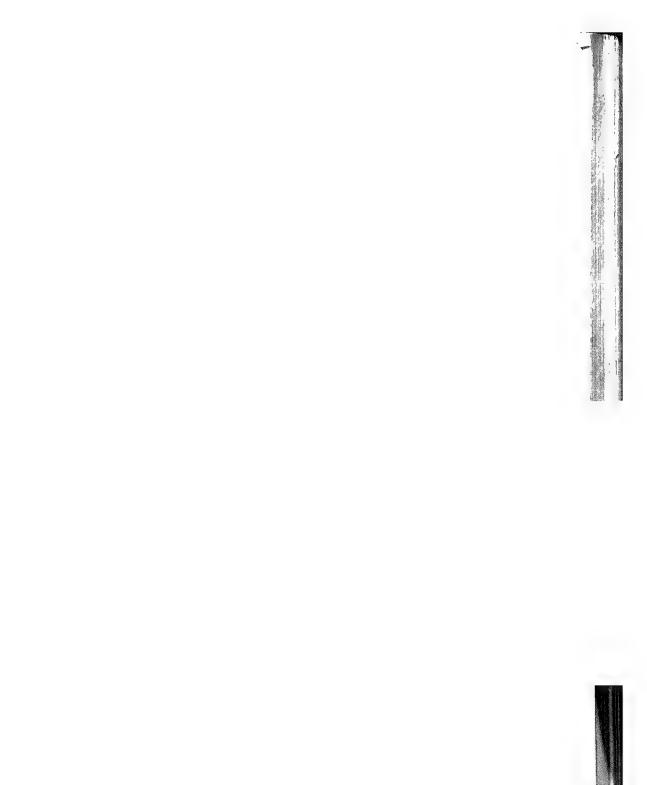



# الفصب ل العباشر

#### ضعف الدولة الايوبية وسقوطها

تولى الملك العادل الثانى بن الكامل السلطنة باعتباره وليا للعهسد ونائبا عن أبيه في مصر ، أما أخوه الاكبر الصالح أيوب فقد كان نائبا على اقاليم الشرق وديار بكر ، وقد رأى الامراء الذين التفوا حول العادل الثانى لصغر سنه ، لانه لم يتجاوز الثانية عشر من عمره ، أن يكون أبن عمه الملك الجواد يونس نائبا عنه في دمشق ، وقد ترتب على هذا الوضع شرخ في كيان البيت الايوبي ، نظرا للصراعات التي ظهرت على مسرح الاحداث ، والتي بدأت في عهد الملك الكامل ، فالملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب لم يعترف بسلطان العادل الثاني ، ولم يقبل الصالح أيوب بهذا الوضع فتحرك بعساكره الى دمشق ودخلها في جمادي الاخرة سنة ١٣٦٦ / الوضع فتحرك بعساكره الى دمشق ودخلها في جمادي الاخرة سنة ١٣٦٦ / وعانه (١) لان الجواد يونس واتفق معه على مقايضة دمشق بسنجار وعانه (١) لان الجواد يونس لم يكن قادرا على ادارة شئون الشام ، كما الصالح أيوب كان يرنو الى الاستيلاء على مصر واخراج أخيه العادل الثاني منها ، وطلب من عمه الملك الصالح اسماعيل صاحب بعلبك أن يؤيده في ذلك ،

توجه الملك الصالح ايوب الى نابلس واستولى عليها ، كما استولى على الكرك ، فذهب صاحبها الملك الناصر داود الى مصر ودخل في طاعة وخدمة العادل الثانى ، وكان الناصر داود يطمع هو الاخر في الاستيلاء على مصر ، والقضاء على العادل الثانى الذي اكرمه واحسن استقباله ـ وكان الصالح

<sup>(</sup>۱) تقع بين الرقة وهيث ، وهي من اعمال الجزيرة ، وتطل علي الفرات ، راجع ابن تغرى بردى : النجوم : جـ ٦ ص ٣٠٥ ، (٢) ابو القداء : جـ ٣ ص ١٦٣ ،

اسماعيل يطمع هو الاخر في الاستيلاء على دمشق من يد الصالح ايوب ، ولذلك ام يستجب لما طلبه منه من تأييد ضد اخيه العادل الثانى ، وقد تمكن الصالح اسماعيل من الاتفاق مع اسد الدين شيركوه ( الثانى ) صاحب حمص وسارا معا بعساكرهما ودخلوا دمشق في أواخر صفر سنة ١٣٣٧ه / ١٢٣٩م ، وعندما وصلت هذه الاخبار للصالح أيوب في نابلس اضطرب امراؤه وخافوا على عائلاتهم ، فانصرفوا اليها وتركوا الملك الصالح أيوب في قلة من اتباعه (۱) ، وسمع الملك الناصر داود وهو بالكرك بهذه الاخبار ، فنزل على نابلس وقبض على الملك الصالح أيوب وأمر باعتقاله في الكرك ، وبذلك تفرق اتباعه عنه ، وقد حاول الملك العادل الثانى أن ياخذ أخاه الصالح أيوب ويدفع للناصر داود مائة ألف دينار فلم يوافق ، وكاتبه بعد ذلك بعض ويدفع للناصر داود مائة ألف دينار فلم يوافق ، وكاتبه بعد ذلك بعض أمراء البيت الايوبي لكي يرسل الصالح أيوب الى مصر لانه كان بخشي منه على ملكه ، ولكن الناصر داود اصر على الرفض ، على ان الناصر داود أفرج عن الصالح أيوب في ١٧ رمضان ١٣٧ه / ١٢٤٠م فاجتمع عليه عساكره ومماليكه الذين كانوا عند الناصر داود .

#### استرداد بيت المقدس من الصليبيين:

حاول الخليفة العباسى أن يصلح بين أمراء البيت الايوبى ولكن باءت محاولته بالفشل ولعبت الظروف المحيطة بالدولة الايوبية دورها أذ أنتهت مدة الهدنة التي كان الملك الكامل قد عقدها مع الصليبين في تلك الفترة ( ١٢٣٩ – ١٢٤٠م) وقد أفاد الصليبيون من صراع أمراء البيت الايوبى ، فأقاموا الاستحكامات في بيت المقدس مخالفين بذلك نصوص المعاهدة التي وقعها فردريك الثانى ، كما طردوا المسلمين من القدس ، وقد انتهز الملك الناصر داود فرصة مخالفة الصليبين لنصوص المعاهدة فاسرع بدخول بيت المقدس واستولى عليه بحجة نقضهم لشروطها ، وخصرب القلعسة وبرج داود (٢) .

<sup>(</sup>١) أبو المقداء : جـ ٣ ص ١٦٥ ٠

<sup>(</sup>٢) أبو القداء: نفس المرجع والصفحة ، ورنسيمان : جـ ٣ ص ٣٧٦ وما بعدها ٠

احدث تملك المسلمين لبيت المقدس في يناير ١٢٤٠م صدمة للصليبيين ، وبعد مناقشات فيما بينهم استقر رايهم على التوجه الى عسقلان لهدم تحصيناتها والاستيلاء عليها ، وبعدها يقصدون الى دمشق باعتبارها مركز التجمعات الاسلامية في بلاد الشام(١) .

توجه الصالح أيوب والناصر داود الى بيت المقدس ليحلفا يمين الاخلاص والوفاء على أساس أن يكون الصالح أيوب سلطانا على مصر ، وأن يحكم الناصر داود الشام واقليم الجزيرة ، كان من نتيجة هذا التحالف أن توثقت علاقات العادل الثانى مع الصالح اسماعيل أمير دمشق ، واستعدا معا لمنازلة خصومهما ، وخشى الصالح أيوب والناصر داود من هذا التقارب ، فلجا كل منهما الى الكرك حتى لا تقع قواتهما في يد قوات مصر ودمشق (٢) ،

خرج الملك العادل الثانى بقواته وضرب معسكره في بلبيس ، وانتهز امراؤه هذه الفرصة ليتخلصوا منه ، بسبب انه اساء السيرة في امرائه وحاشيته ، وتقدم الجنود الاتراك واحاطوا بخيمته وقبضوا عليه في ٩ شوال سنة ١٣٧ه / ٣ مايو ١٢٤٠م ، وارسلوا الى الصالح ايوب يدعونه للقدوم الى مصر ، فوصل ومعه الناصر داود وبعض الامسراء الى بلبيس في الرابسع والعشرين من ذى القعدة ، ونزل في خيمة الملك العادل الثانى (٢) ، ولم يلبث ان دخل الصالح ايوب القاهرة وأخذت أموره في الاستقرار وخاف الملك الناصر داود ان ينقلب الملك الصالح عليه فيعتقله ، فاستاذن وعاد الى امارته في الكرك ، خاصة وان الصالح ايوب أمر بحبس أخيه العادل بقلعة الجبل ،

#### اعمال الملك الصالح ايوب في مصر:

وجد الصالح أيوب أنه في مسيس المحاجة الى الاموال لتستقر أمور

Stevenson; The Crusaders in the East, p. 317. (1)

وكذلك عاشور: الايوبيين والمماليك ، ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: ج ۱ ق ۲ ص ۲۹۶ ،

<sup>(</sup>۳) ابن تغری بردی : النجوم ، ج ۲ ص ۳۱۱ ، وبو الفسداء : نفسه ، ص ۱۹۳ ،

دولته ، فلجا الى مصادرة اموال الموظفين بعد أن اتهمهم بتبديد الاموال العامة ، لانهم التفوا حول الكامل وأسرفوا في صرف الاموال وتبذيرها في أمور لا تتعلق بمصلحة الدولة ، وبهذه الموسيلة جمع نحوا من ٧٥٠ الف دينار والفي الف وثلاثمائة الف درهم(١) ، ومع ذلك لم يفرج عنهم ، بل ظلوا في الحبس ،

قام الصالح أيوب بتطهير الجيش من العناصر التى يمكن أن تنقلب عليه فأمر بالقبض على العناصر التى تمردت على العادل الثانى واعتقلته وعزلته لان هذه العناصر من السهل عليها أن تعيد المحاولة مرة أخرى مع الصالح أيوب نفسه -

ثم ادخل طائفة من المماليك الاتراك الموالين له في الجيش بدلا من الذين اعفاهم ومع ذلك كان شديد الحرص على نفسه ، وخشى البقاء في القلعة ، فلجأ الى جزيرة الروضة وبنى بها قلعة خاصة له واقام بها بعد أن حصنها بسور يحيط بها وبقصره ، وقد تكلف بناء القصر والقلعة أموالا طائلة .

دفعت الكراهية الصالح اسماعيل ـ صاحب دمشق ـ ان يطلب المساعدة من الصليبيين ضد السلطان الجديد الصالح ايوب في مصر ، والناصر داود في الاردن وتعهد لهم باعادة بيت المقدس اليهم ، واعادة المملكة الصليبية كما كانت عليه من قبل ، ولكي يبرهن الصالح اسماعيل على حسن نيته للصليبيين اسرع بتسليم شقيف ارنون وصفد والقدس وطبريه وعسقلان لهم ، بالاضافة الى بعض الحصون في الشام والتي كانت بايدي المسلمين (٢) .

واذن الصالح اسماعيل للصليبيين ان يدخلوا الى دمشق لشراء المؤن والاسلحة لجيوشهم ، فانكر المسلمون ذلك ، واعلن الفقهاء بان هذه التجارة

<sup>(</sup>۱) اثبتنا هذا الرقم كما هو من المقريزى (نفسه م ۲۹۸) بعد ان وجدناه شائعا فى كتب المؤرخين وان كان البعض منهم حوله الى الرقم الحسابى المعتاد فكتبه ٥٠٠٠ ٢٠٣٠ دينار ولكننا نجد المبالغة واضحة لان مثل هذا الرقم من الدراهم يصبح اقل كثيرا عند تحويله الى دنانير ٠ (٢) المقريزى: ج ١ ص ٣٠٣ ، وأبو القداء: ج ٣ ص ١٧٢ ٠

تخالف التشريع الاسلامى ، ونتيجة لذلك التجا بعض العلماء الى مصر اعلانا عن غضبهم •

وقد خرج الصالح اسماعيل بعساكره ومعه الملك المنصور ابراهيم بعساكر حمص وحلب وغيرها ، وساروا الى البلقاء حيث قابلوا الناصر داود بعساكره ، فانزلوا الهزيمة به ، واستولوا على اسلحته ، واسروا جماعة من اصحابه ، فقوى مركز الصالح اسماعيل بهذا النصر ، وأراد أن يهاجم مصر ، فرحل حتى نزل على تل العجول ( بالقرب من غزة ) ،

قام الصليبيون بتحصين قلعتى طبرية وعسقلان ، ثم رابطوا بين يافا وعسقلان استعدادا للخطوة التالية ، وقد وعدهم الصالح اسماعيل بانه اذا تملك مصر أعطاهم جزءا منها ، ففرحوا واتجهوا صوب غزة عازمين على غزو مصر (١) وانضموا الى عساكر الملك الصالح اسماعيل وحلفائه ،

عندما بلغت هذه الاخبار للملك الصالح ايوب استعان بالخوارزمية الذين انضموا الى جيش مصر بقيادة ركن الدين بيبرس مملوك الصالح ايوب ، والتقى الفريقان بظاهر غزة ، وفي بداية القتال انضمت القوات الشامية التابعة للصالح اسماعيل ، والمنصور ابراهيم الى قوات الصالح ايوب، لان الشاميين رفضوا فكرة طعن اخوانهم المصريين ودارت رحى الحرب على الصليبيين ومن معهم من الحلفاء وهزموا هزيمة منكرة ، وقتل منهم اعداد كثيرة ، وأرسلت أسراهم الى القاهرة ، وانسحب الصليبيون الى عسقلان وعقدوا الصلح مع الملك الصالح أيوب سلطان مصر (٢) ( ١٣٤٨ / ١٢٤٠م ) .

ترتب على موقعة غزة وانضمام عساكر دمشق الى القوات المصرية وازدياد كراهية أهل دمشق للصالح اسماعيل ، ان اعلن الصالح اسماعيل الخطبة باسم سلطان سلاجقة الروم ، ثم أعادها في العام التالى باسم سلطان

<sup>(</sup>۱) این تغری بردی: ج ۲ ص ۳۲۲ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: ج ۱ ص ۳۰۵ ۰

مصر · وتم الاتفاق بين الصالح اسماعيل ، والصالح ايوب على انتزاع امارة الكرك من الناصر داود (١) وأن تضم الى سلطنة دمشق · وأن تكون خطبة المجمعة باسم سلطان مصر وأن ينقش اسمه على السكة ، ومع ذلك أخل الصالح أيوب بشروط الوفاق في اللحظات الاخيرة ، لانه حرض الخوارزمية على مهاجمة دمشق ·

اغارت الموارزمية على دمشق وكانت اعدادها تربوا على ١٠ الاف مقاتل وإشاعوا الذعر والاضطراب والخراب والدمار في الاماكن التي مروا بها حتى استولوا على طبرية ونابلس واتجهوا الى بيت المقدس ، وأدرك الصليبيون ما يحيط بهم من الخطر ، فسارعوا ومعهم الداوية والاسبتارية الى تعزيز حصونهم ولكن الخوارزمية اقتحمت هذه الاستحكامات ودخلت مدينة بيت المقدس يوم ١١ يوليه ١٢٤٤ / ١٤٢٣هـ(٢) ، وطلب الصليبيون النجدة من الملك الناصر داود صاحب الكرك ولكنه لم يفعل لهم شيئا سوى انه توسط لهم في الخروج لمن يرغب منهم من بيت المقدس ، فخرج حوالي ١٠٠٠ قاصدين يافا في شهر اغسطس ، الا أن الخوارزمية انقضوا عليهم في الطريق فأبادوهم ، ولم يدخل يافا منهم سوى ٣٠٠ شخص(٢) ، وبذلك ضاع بيت المقدس نهائيا من أيدى المسيحيين الغربيين ، ولم يقدر الذي جيش صليبي في عصر الحروب الصليبية أن يدخلها بعد ذلك ابدا حتى اندلعت الحرب العالمية الاولى(٤) ( ١٩١٤ ـ ١٩١٨ ) ،

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی: ج ٦ ص ٣٢١

Cahen; La Syrie du Nord pp. 648-649. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن تغری بردی : نفسه ، ج ٦ ص ٣٢٣ ، ٣٢ ،

۲) رنسیمان : مرجع سابق ج ۲ ص ۳۹۳ .

#### الصالح ايوب وتوحيد الدولة الايوبية

بعد أن استعادت المخوارزمية بيت المقدس وبعض المدن الشامية من ايدى الصليبيين توجهوا الى غزة للانضمام الى القوات المصرية التى أرسلها الصالح أيوب باعتبار ما بينهما من تحالف ، وفي هذه الاثناء اجتمعت جيوش الصليبيين وقوات دمشق وحمص والكرك قرب عكا ، واتجهوا نحو مصر لغزوها ، فوقعت معركة عنيفة بينهم وبين الجيش المصرى المكون من مماليك الصالح أيوب والخوارزمية في شمال شرقى غزة ( في اكتوبر ١٢٤٤م / مماليك الصالح أيوب والخوارزمية في شمال شرقى غزة ( في اكتوبر ١٢٤٤م / جمادى الاولى ٢٤٢هم ) وكان الصليبيون في ميمنة جيوش العدو ، وعساكر الكرك في الميسرة ، وعساكر حمص في القلب ، وهجمت هذه الجيوش على الجيش المصرى والخوارزمية ، ودارت معركة شديدة العنف بين الجانبين الجيش فيها من عساكر الشام والصليبيين ما يزيد عن ثلاثين الفا ، واسر منهم فيها من عساكر الشام والصليبيين ما يزيد عن ثلاثين الفا ، واسر منهم فيو ثمانمائة رجل(۱) .

ومع أن الجيش الصليبى في هذه الموقعة يعتبر اضخم جيش مسيحى اجتمع في ساحة قتال بعد موقعة حطين(٢) ، لدرجة أن المؤرخين اطلقوا عليها اسم (حطين الثانية)(٢) الا أن هذا الجيش قضى عليه خلال ساعات ، وقتل معظم قادته ، وأسر منهم مجموعة ، وهرب من استطاع الى ذلك سبيلا(٤) ، وقد حصل الخوارزمية من الأموال والمغانم ما يجل وصفه ، وزينت القاهرة لهذا الانتصار العظيم ،

كان الخوارزمية عقدوا الامال على الصالح ايوب بعد احرازهم هذا النصر مع القوات المصرية ، الا أنه أدرك خطورتهم وخاف على نفسه ودولته

<sup>(</sup>۱) القريزى: ج ۱ ص ۳۱۷ ، وابن كثير: البداية ، ج ۱۳ مي ۱۳۵ ، Setton; vol. II, p. 489 ، ۱۲۵ مي ۱۳۵

<sup>(</sup>٢) راجع ما ورد عنها في هذا الكتاب ، ص ١٢٤ وما بعدها ،

Grousset; III, p. 415. (Y)

<sup>(</sup>٤) جوزيف : العدوان الصليبي ، ص ٥٠ ، رنسيمان : ج ٣ ص ٥٠ ، سيمان : ج ٣ ص

منهم ، فلم يسمح لهم باجتياز الحدود للدخول الى القاهرة ، وتركهم يغيرون على المدن الصليبية حتى وصلوا الى قرب عكا ، بينما زحف الجيش المصرى على دمشق والكرك ، وقد استولى على القدس والخليل والأغوار من الناصر داود صاحب الكرك ، اما دمشق فقد استسلمت في ٣٤٣ه / اكتوبر ١٢٤٥م ، وأعطى الصالح اسماعيل بعلبك وبصرى عوضا عنها(١) .

تحركت نفوس الخوارزمية ضد الصالح ايوب ، فاتصلوا بالامير ركن الدين بيبرس الصالحي (٢) قائد جيش الصالح ايوب \_ ووعدوه أن يزوجوه منهم - واقنعوه بالانضمام اليهم فقبل ذلك (٢) • وانضم اليهم الملك الناصر داود - صاحب الكرك - وبذلك تكون حلف جديد ضد الصالح أيوب ، ونجحوا في آخذ نابلس والقدس والخليل وبيت جبريل والأغوار (٤) ، ومعنى ذلك أن الصالح أيوب يفقد كل البلاد التي أخذها واستولى عليها في الشام وخصوصا القدس ، ثم ان دمشق سوف تصبح موطن الخطر عليه اذا قدر لهذا التمالف ان ينجح • واخذ الصالح أيوب يضرب هؤلاء المتحالفين بعضهم ببعض ، فاتفق مع أهل حلب على محاربة الخوارزمية الذين كانوا يضربون المصار الشديد على دمشق ، فانهكوا قواها لمدة ثلاثة شهور ، ثم استمال الصالح أيوب اليه الملك المنصور ابراهيم - صاحب حمص - فلما سمع الخوارزمية بذلك تركوا دمشق ورحلوا يريدون محاربة صاحب حمص ليضربوا هذا التحالف ، ثم تمكن الصالح ايوب عن طريق الحيلة أن يستدعى اليه قائد جيشه السابق واكبر مماليكه ركن الدين بيبرس الصالحي ، فلما عاد الى مصر اعتقله ثم أمر بقتله (٥) • وقد هزمت الخوارزمية على يد المنصور ابراهيم هزيمة قضت عليهم ولم تقم لهم بعدها قائمة في المحرم ١٤٤ه /

<sup>(</sup>۱) المقريزي: جد ١ ص ٣٢١٠

<sup>(</sup>۲) راجع المقریزی: ج۱ ص ۳۲۳۰

<sup>(</sup>٣) اَبَنْ تَغْرِي بُرِدي : ج ٦ ص ٣٢٥ ٠

<sup>(</sup>٤) القريزي : بد ا ص ٣٢٢٠

<sup>(</sup>٥) في المقريزي (ج ١ ص ٣٢٣) فاعتقل بقلعة الجبل ، وكان آخر العهد بن ،

مايو ٢٤٢١م ، وقتل مقدمهم بركة خان(١) ، وانضمت فلول المنهزمين من الخوارزمية وتحالفوا مع الصالح اسماعيل طريد دمشق ، ونزلوا على حلب ، فأكرم صاحبها الناصر يوسف بن العزيز الملك الصالح اسماعيل ، ولكنه قبض على الخوارزمية (٢) ، وعندما وصلت هذه الاخبار الى الصالح أيوب زينت القاهرة ومصر والقلعتان (٢) .

وتم الصلح بين الصالح أيوب ، والمنصور ابراهيم ، والناصر يوسف ، وأصبح الصالح اسماعيل وحيدا ليس له بلد ياوى اليه ولا أهل ولا ولد ولا مال يعيش منه فنزل في ضيافة ابن اخته الناصر يوسف بن العزيز ، ودخلت بلاد الشام في حكم الصالح أيوب ، الذي خرج بالعساكر من قلعة الجبل في شوال ٢٤٤ه/فبراير ١٢٤٧م وأناب في مصر حسام الدين بن أبى على، فوصل الى دمشسق ودخلها في ١٧ ذى القعدة ، وكان دخوله اليها يوما مشهودا(٤) ،

اتجهت عساكر الصالح ايوب عند عودتها من دمشق الى ما بقى من المدن الصليبية ، فاستولت على عمقلان بعد أن خربتها ، ودخلها جيش مصر فى ١٢ جمادى الاخرة ١٤٥ه / ١٥ اكتوبر ١٢٤٧م وكانت العساكر قد استولت من قبل ذلك على طبرية ، وبذلك انحسرت حدود الصليبيين الى أبواب يافا(٥) ، وبذلك استعاد الملك الصالح أيوب وحدة الدولة الايوبية ، وأصبح سلطانا على مصر ودمشق وبيت المقدس ، وأقام فى دمشق خيلال عامى سلطانا على مصر ودمشر وبيت المقدس ، وأقام فى دمشق خيلال عامى المراء عدد عليه أمراء

<sup>(</sup>۱) ابن کشیر : ج ۱۳ ص ۱۹۷ ، والمقریزی : نفسته ، ص ۳۲۳ ـ ۳۲۵ ۰

<sup>(</sup>٢) أبير الفداء : ج ٣ ص ١٧٥ ٠

<sup>(</sup>٣) القلعتان هما قلعة الجبل ، وقلعة الروضة التي انتقل اليها الصالح أيوب بالجزيرة - راجع ابن تغرى : نفسه ، ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٤) راجع اعمال الصالح ايوب في دمشق في السلوك : ج ١ ق ٢ ص ٣٢٦ \_ ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٥) العينى : عقد الجمان ، حوادث ١٤٥ه ، وابو الفداء : ج ٣ ص ١٧٦ ، ورئسيمان : نفسه ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup> م ١٦ - صلاح الدين )

البيت الايوبى واعلنوا طاعتهم له ، كما انه زار بيت المقدس بعد ان رجع الى احضان الدولة الاسلامية ، وأمر بتجديد عمارته وتقوية حصونه واسواره(١) .

# الحملة الصليبية السابعة على مصر:

بعد هزيمة الصليبيين في معركة غزة في نوفمبر ١٢٤٤م ، ارتحل القس جاليران اسقف بيروت الى الغرب الاوربى ليطلب من ملوك وربا وامرائها باسم بطريرك بيت المقدس ارسال حملة صليبية جديدة لتقوية المملكة الصليبية حتى لا تسقط في يد المسلمين ، وقد ازداد حماس البابوية لهذا الطلب خصوصا بعدما سقطت القدس في أيدى المسلمين ( الخوارزمية والصالح أيوب ) وأصبح رد الفعل قويا في الغرب الاوربى كما هو العادة عتب كل كارثة تصيب الصليبيين في الشرق الاسلامي ،

وافق البابا انوسنت الرابع وملك فرنسا لويس التاسع على ارسال هذه الحملة وأعلن لويس التاسع أنه سيخرج على قيادتها طبقا لنذر قد نذره بسبب شفائه من مرض اصابه (٢) • واستمر لويس التاسع يجهز لهذه الحملة ثلاث سنوات ، وفرض ضرائب اضافية لكى ينفق منها على المحملة ، وعهد لامه ( بلانش ) بالوصاية على عرش فرنسا اثناء غيابه ، ونجح في اقناع ملك انجلترا بالمحافظة على السلام اثناء غيابه مع الحملة الصليبية (٢) • كما حمل ملك صقلية على التزام الهدوء والسلام • واتفق مع جنوه ومرسيليا أن تقدما السفن اللازمة لنقل جنود الحملة ، ولم يقبل أهل البندقية الانضمام الى هذا الاتفاق ، نظرا لعلاقاتهم التجارية الطيبة مع مصر ، وخوفا على مصالحهم فيها •

كان الملك لويس التاسع تباحث مع فردريك الثاني بشان هذه الحملة ،

Clahen; La Syrio du Nord; p. 650. (1)

<sup>(</sup>٢) رئسيمان : تفسه ، ص ٤٤٠ س ٤٤١ ·

Joinville: Hist, de Saint Louis, Paris 1874, pp. 41-42. (\*)

باعتباره والد كونراد الملك المشرعى لبيت المقدس ، وكان من مصلحة فردريك أن تفسل الحملة للحفاظ على ملك ابنه كونراد ، فقام فردريك بنقل أخبار هذه الحملة الى الملك الصالح أيوب وان كان قد تظاهر بالتعاطف معها(١) وكان الصالح أيوب مريضا في دمشق عندما بلغته هذه الاخبار ، فعاد الى مصر ، ونزل عند السموم طناح ليكون على مقربة من مسرح الاحداث الحسربية ،

#### مسير الحمسلة:

خرجت الحملة من موانى فرنسا الجنوبية في أغسطس ١٢٤٨م / ١٦٤٨ وكانت حملة كبيرة وخطيرة بلغ عدد جنودها ٨٠ الف جندى ، ٨٠٠ سفينة ، وأسلحة وعتاد بكميات لا تحصى ، وأبحرت السفن الى قبرص ، وصحب الملك لويس معه زوجته الملكة واثنان من اخوته هما روبرت أمير أرتوا ، وشارل أمير انجو ، ولحق بهم جموع من الامراء والدوقات الذين سبق لبعضهم الاشتراك في الحروب الصليبية واستقبلهم جميعا هنرى ملك قبرص بمظاهر الود والترحيب في سبتمبر ١٢٤٨م (٢) .

وفى قبرص نوقشت خطة الحملة ، ووافق الامراء جميعا على ان تكون مصر هى الهدف لانها أخصب اقاليم الدولة الايوبية ، وأسهل منالا عند الهجوم اذ من الممكن ان يتنازل السلطان عن بيت المقدس ومدن الشام الساحلية فى مقابل الجلاء عن دمياط كما حدث فى الحملة الخامسة .

وفات الصليبيون انهم وقعوا فى خطأ عسكرى كبير عندما أبحروا الى قبرص ، ومكثوا بها سبعة شهور تقريبا ، فقد أعطوا الفرصة كاملة للصالح أيوب أن يكمل استعدادات جيوشه لمواجهة هذه الحملة ، بعدما أعلمه بها فردريك الثانى .

<sup>(</sup>۱) العينى: مرجع سابق ، ص ۲۰۱ ، رنسيمان: نفسه ، ص ٤٤٢ ، والمقريزى: المواعظ ، ج ١ ص ٢١٩ ( ط ، بولاق ) . Voinville, op. cit.. pp. 46-47. (۲)

ويبدو أن الصليبيين قد استقر في عقولهم فكرة الاستيلاء على مصر باعتبارها الطريق الى احتلال بيت المقدس منذ الحملة الخامسة ، ولذلك كانت وجهتهم مصر كذلك في هذه الحملة السابعة .

كما يبدو لنا ان لويس التاسع أراد أن يقلد التتار في حروبهم بتحطيم نفسية عدوهم بالحرب النفسية والدعاية القوية والرسائل التهديدية والوعيد والمبالغة الى حاكم البلد الذي يفكرون في غزوه حتى يستسلم بدون حرب .

تحركت السفن بالحملة من قبرص فى مايو ١٢٤٩م فوصلت الى مشارف دمياط فى ٤ يونيه(١) ( ١٢٤٧ه. ) ، وكان الصالح ايوب قد عهد الى الامير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ وزيره بقيادة الجيش المصرى والتصدى للصليبيين ، نظرا لان المرض قد اشتد عليه مما يعوقه عن القيادة ، وكان الصالح أيوب قد شحن دمياط بالمؤن الوافرة ، ورتب بها حامية من عرب كنانة المشهورين بالفروسية والباس فى القتال(٢) .

بدات المحلة الصليبية السابعة تنزل جنودها الى البر الغربى لفرع دمياط يوم ٢٠ صفر ٢٤٢ه / ٥ يونيه ١٢٤٩م • وكان لويس قد أرسل الى الصالح أيوب رسالة شديدة اللهجة يذكره بموقف المسلمين السيء في الاندلس ، ويطلب منه التسليم فورا ، وقد جاء في هذه الرسالة : « وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد حضرت في طاعتى تملا السهل والجبل ، وعددهم كعدد الحصى ، وهم مرسلون اليك باسياف القضاء » فلما وصلت الرسالة الى الصالح أيوب ، وأحس بوطأة المرض عليه دمعت عيناه لعدم قدرته على مواجهة ذلك الغرور بنفسه ومع ذلك بعث رده على لويس التاسع يندد بغروره ، ويذكره بما فعله المسلمون بالصليبيين وينذره بأنه سوف يندم حيث لا ينفع الندم (٢) ،

<sup>(</sup>۱) رئسیمان : نقسه ، ص ۶۵۰ ــ ۱۵۱ ، کو-53. (۱)

<sup>(</sup>٢) أبو القداء: جـ ٣ ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>٣) المقريزى: نفسه ، ص ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ، عاشور: المركة الصليبية جد ٢ ص ١٠٥٨ وما بعدها ٠

حاول فخر الدين يوسف قائد الجيش المصرى أن يمنع الصليبين من النزول الى البر الغربى ، وتصدى لهم ، فنشبت معركة ضارية بين الفريقين ، لعب فيها الفرسان المقيمون في المدن الصليبية بقيادة يوحنا ابلين أمير يافا دورا كبيرا ، وابدوا من البسالة والاقدام ما أجبر الجيش المصرى وقائده المتقدم في العمر على الانسحاب بعد أن تكبدوا كثيرا من الخسائر ، وتحت ستار الليل اجتاز المسلمون جسرا من السفن ودخلوا دمياط ، فلما رآهم أهل دمياط أصابهم الذعر ، واضطربت حامية المدينة ، فضعف قائد الجيش فخر الدين يوسف وترك المدينة وهرب ومعه المدنيون من أهلها بعد أن خطموا أسواقها وأشعلوا فيها النيران ، كماهرب بنو كنانة الذين عهد الصالح أيوب اليهم بالدفاع عن المدينة ، وتركوا أبوابها مفتوحة (١) ، وفاتهم عند فرارهم أن يحطموا جسر السفن الذي يربط دمياط بالضفة الغربية (٢) التي يعسكر الصليبيون عليها .

عبر الصليبيون النهر على الجسر الذي تركه المسلمون صباح يوم الاحد ٢٢ صفر ٢٤٧ه / ٢ يونيه ١٢٤٩م وساروا الى دمياط ، فلما رأوا أبوابها مفتحة وبدون حماية ، خافوا أن يكون في الامر مكيدة ، وتمهلوا حتى تأكدوا من خلوها من الجند ومن الناس فدخلوها بدون مشقة ولا عناء ، مما أثار دهشتهم(٣) ، واستولوا على ما فيها من آلات ومؤن وأسلحة وأموال وأمتعة وغير ذلك(٤) ،

يرى بعض المؤرخين(٥) ان الحملة وقعت فى خطا كبير لانها لم تستفد من اخطاء الحملة الخامسة ، وكان ينبغى على الملك لويس التاسع أن يواصل زحفه الى داخل مصر للقضاء على الجيش الايوبى ، وردنا على ذلك أن

<sup>(</sup>۱) المقريزي : نفسه ، ص ٣٣٦ ٠

<sup>(</sup>٢) رئسيمان : نفسه ، ص ٤٥٢ ٠

<sup>(</sup>T) رنسیمان : نفسه ، ص ٤٥٣ ·

<sup>(</sup>٤) المقريزي: نفسه ، ص ٣٣٦٠

<sup>(</sup>٥) عاشور: الايوبيون والمماليك ، ص ١٤١ ٠

لويس افاد حقيقة من اخطاء الحملة الخامسة بدليل انه رفض ان يواصل زحفه ويبحر بهذا الاسطول الكبير الا بعد ان تهبط مياه فيضان النيل ، حتى لا تجرف مياه الفيضان هذه السفن وتغرقها ، ثم انه كان مضطرا للانتظار حتى يصل اخيه الفونسو ( كونت بواتو ) بمدد جديد من فرنسا(۱) ، لانه كان يتحسب ويخشى ان يمتد زمن الحملة في مصر ، فعمل على توفير المؤن اللازمة والميرة الكافية لجنود الحملة ، الذين قدرتهم المراجع ما بين بالحملة الى الاسكندرية وينزل جنوده بها ، ثم يتقدم صوب القاهرة ، المن ذلك ايسر واسهل ، ويبدو ان نابليون بونابرت تنبه لذلك اثناء الحملة الفرنسية على مصر فنزل بجنوده على الاسكندرية وتقدم منها الى القاهرة ، كما تنبه نلسون وقادة الجيش البريطاني الى ذلك كذلك عندما جاءوا لاحتلال مصر سنة ١٨٨٢م ونزلوا على الاسكندرية اولا .

وصلت العساكر المرية الى اشموم طناح حيث يقيم الصالح أيوب ، فاشتد حنقه على قائد جيشه فخر الدين يوسف ووبخه وعزله ، ثم أمر بشنق الكنانية جميعا جزاء لهروبهم من المدينة وكانت كل امكانات الدفاع متوفرة لديهم بدرجة أكثر مما كانت عليه دمياط اثناء حصارها في الحملة الخامسة ، ومع ذلك صمد أهل دمياط ودافعوا عن مدينتهم ولم يفروا كما فعلوا في هدفه المسرة .

تحولت مدينة دمياط الى مدينة صليبية منذ الساعات الاولى التى وطئت فيها اقدام الفرنجة ارضها ، فقد حولوا مسجد المدينة الى كنيسة كما حدث سنة ١٢١٩م ، ووزعت عمائرها على الطوائف الدينية العسكرية الثلاث، ووزعت الاموال التى وجدوها على كبار رجال الحالة ، واعطى الجنويون والبيازنة سوقا وشارعا لكل منهما ، ووجد اقباط المدينة اليعاقبة من الملك

<sup>(</sup>۱) رنسیمان : نفسه ، ص ۲۵۳ ٠

لويس التاسع معاملة طيبة وعادلة (١) • كما قام الصليبيون بعد ذلك بتحصين اسوار المدينة ، وشحنوها بالمقاتلة ،

انتقل الملك الصالح أيوب وحاشيته الى المنصورة ، ودعا عامة الناس الله جهاد الصليبيين ، فتجمع عنده خلق كثير ، وبدأت العربان تغير على الصليبيين في أطراف دمياط ، وياسرون منهم في كل مرة أعدادا غير قليلة (٢) . وفي نفس الوقت أخذ يعيد ترتيب جيشه ، وينظم شئون الدفاع عن مصر ، على الرغم من شدة المرض الذي أودي بحياته فيما بعد .

طالت مدة بقاء الصليبيين في دمياط نحو ستة شهور ، فادى ذلك الى ضعف الروح القتالية عند الجند ، وأخذت الاقوات والمؤن في النفاد ، وبدأت الامراض والاوبئة تنتشر في معسكرهم ، ولكن خفف من حدتها وصول الفونسو ( كونت بواتو ) الشقيق الثاني للملك لويس بالامدادات في أواخر اكتوبر ١٢٤٩م ، وفي ٢٠ نوفمبر تحركت جنود الحملة من دمياط متجهين الى المنصورة ، وبقى في المدينة حامية قوية ، مع الملكة زوجة لويس ، وبطريك بيت المقدس (٣) ،

ويبدو أن الحظ لعب دوره في جانب لويس التاسع ، اذ توفى الملك الصالح ايوب في ٢٣ نوفمبر - بعد خروج الحملة بثلاثة آيام - ( ١٥ شعبان ١٤٧هـ ) وخسرت مصر والبلدان الاسلامية بفقده قائدا شجاعا في تلك الظروف الحرجة ، خاصة وانه لا يوجد من يحل محله بسرعة في حكم البلاد وفي التصدى للغزو الصليبي .

<sup>(</sup>۱) رئسیمان: نفسه ، ص ۲۵۲ .

<sup>(</sup>۲) راجع ما ذکره المقریزی : ج ۱ ص ۳۳۷ ، رنسیمان : نفسه ، ص ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن تغرى بردى : الشجوم : ج ٦ ص ٣٣٣ وما بعدها ، Wiet; op. cit., p. 377.

كان الصالح أيوب شديد الميل الى العزلة ، كثير التجبر والتعاظم على اصحابه ، لا تتوفر عنده صفات السخاء والكرم ، الا انه كان سلطانا كفئا ذا همة عالية يعتبره المؤرخون آخر سلاطين الايوبيين واعظمهم وأحسنهم رأيا وشجاعة بعد صلاح الدين(١) .

ومن المآخذ على الملك الصالح أيوب أنه اشتهر بروح التآمر ، ويبرر البعض ذلك الى أقاربه ونضالهم ضده طول فترة حكمه ، فكان مضطرا أن يقابل تآمرهم بمثله ،

ولذلك امر الصالح ايوب بحبس عدد كبير من امرائه دفعة واحدة ، وصادر ممتلكاتهم ومات في السجن ما يزيد على خمسة الاف شخص ، ولم يعبا بالمماليك الذين التخذهم جندا له ، فاغرق منهم في النيل عددا كبيرا(٢) .

ولم يكن الناس يامنون سطوته ولا يقدرون على الاحتراس منه خاصة وانه امر بقتل اخيه الملك العادل (٣) ، ويعلل البعض ذلك بان الصالح ايوب كان يخشى أن يعود العادل الى السلطنة بعد موته ، لاسيما وانه ادرك قرب منيته بسبب مرضه بالسل ، وان ابنه توران شاه لا يصلح لشيء(٤) ، ولكن مع كل ما يوجه الى الصالح أيوب فانه قام بتشييد المبانى بما لم يقم به سلطان أيوبى قبله ، فمدينة الصالحية بالشرقية تنسب اليه(٥) ، واذا كان معظم ما شيده الصالح أيوب قد اندثر ، فان جانبا واحدا من احد هذه الكثار لايزال باقيا وهو المدرسة الصالحية قرب خان الخليلى ، وهى اول مدرسة أعدت للدراسات الدينية على المذاهب الاربعة ، وقد دفن بها ، والكتابة المدونة على المقبرة يرجع تاريخها الى فترة وجود الصليبيين في المنصورة (٢) ،

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی : ج ۲ ص ۳۳۵ – ۳۳۳

<sup>(</sup>٢) أَبْنُ تَغْرَى بُردى : نفس أَلْرجم والصفحة •

<sup>(</sup>٣) راجع تقصیل ذلك عند القریزی: مرجع سابق ج ١ ص ٣٢٩ ، ٣٢٩

<sup>(</sup>۱) أَبِنُ تَعْرِي بُردي : نفسه ، صُ ٣٤٧ ،

<sup>(</sup>٥) أنه القدام : بج ٣ ص ١٤٠ ٠

Wiet, op. cit., p. 379. (7)

#### معركة المنصورة ١٢٥٠:

كان توران شاه هو الابن الوحيد الباقي للصالح ايوب ، وكان نائبا عن ابيه في حصن كيفا وديار بكر(١) وكان أبوه لا يرى فيه خيرا لاستهتاره وعدم خبرته لدرجة انه كان يرى تسليم البلاد الى الخليفة العباسي المستعصم لعدم قدرة توران شاه على تحمل مسئولية الحكم ،

ومع ذلك ارسلت شجر الدر(٢) زوج أبيه الصالح أيوب تستدعيه للحضور ليتسلم الحكم ، وقامت هي بتصريف شئون الدولة والجيش ، واخفت موت السلطان الصالح أيوب عن الجميع باستثناء الوزير القائد فخر الدين يوسف ، الذي أعاده الصالح أيوب الي عمله قبل موته ، وكذلك الطواشي جمال الدين محسن ، اللذان كتما الامر خوفا من الصليبيين واخذت شجر الدر تخرج الكتب والمناشير والمراسم وعليها علامة ( توقيع ) الصالح أيوب ، كان يكتبها خادم يقال له السهيلي(٢) فلا يشك احد في انه خط السلطان ،

ومع ذلك تمربت انباء عن موت الصالح أيوب ، ورأى الملك لويس التاسع أن يستغل هذه الفرصة السيئة التى تحيط بالبلاد وينزل بالمسلمين هزيمة مرة قبل أن يصل توران شاه ، وبعد مناوشات وهجمات على الصليبيين وسفنهم عبر البحر الصغير تمكنوا بواسطة أحد الاقباط ، الذى دلهم على مخاصة (٤) يعبرون منها مقابل ٥٠٠ دينار ، من عبور هذا البحر الذى وجدوا فوق مياهه الكثير من المصاعب ، وتمكن الصليبيون من مهاجمة المسلمين في المنصورة على فجاة ، ولقى عدد كبير منهم مصرعهم قبل أن

<sup>(</sup>١) أبو الفدام: نفس المرجع والصفحة •

<sup>(</sup>٢) يقال انها أرمينية الأصل ، وكانت جارية للملك الصالح أيوب قبل أن يتزوجها : رئسيمان : نفسه ص ٤٥٦ ،

<sup>(</sup>٣) أبو الفداء: جـ ٣ ص ١٤٠ ، وقد ذكر القريزى ( جـ ١ ص ٣٣٩ ) ان الصالح نجم الدين أيوب ( علم قبل موته عشرة الاف علامة يستعان بها في المكاتبات على كتمان موته ) ونحن لا نميل الى هـذا الرأى للمبالغـة الواضحة ، ولان الصالح كان المرض قد اشتد به كثيرا ،

<sup>(</sup>٤) تسمى مخاصة سلمون : رئسيمان : نفسه ، ص ٤٥٨ .

ياخذوا اسلحتهم ، وقتل قائد الجيش فخر الدين يوسف الذى خرج من الحمام على عجل وامتطى صهوة جواده دون أن يلبس الدرع الواقى فالتف به جمع من الصليبيين وقتلوه ، وكان ذلك يوم ٥ ذى القعدة سنة ١٤٧ه / ١ فبراير ١٢٥٠م(١) .

ولكن الصليبيين ارتكبوا حماقة اوقعت بهم هزيمة منكرة ، فقد تسرع فريق منهم بالهجوم والتوغل داخل احياء المنصورة ، ولم يلتفتوا الى اوامر لويس بضرورة التريث والانتظار حتى ياتى باقى الصليبيين ، وكان المسلمون قد قطعوا عليهم الطريق المؤدى الى دمياط بفضل هجمات الماليك البحرية وزعيمهم بيبرس البندقدارى الصالحى ، وتمكن المسلمون من القضاء على الصليبيين الذين هاجموهم وتوغلوا فى دروب المنصورة الضيقة وقتلوا منهم اعدادا كثيرة ، تقدر بالآلاف ، وحتى الذين تمكنوا من الهرب راجلين على الاقدام بعد ان تركوا خيولهم ، وقعوا فى النيل فغرقوا فيه .

اعادت انتصارات المسلمين في المنصورة الثقة الى نفوسهم ، فازدادت هجماتهم واشتدت على الصليبيين ، وتماسك لويس التاسع أمام هذه الهجمات ، واحد يعيد تنظيم جنوده ، بعد أن نقصت أعدادهم كثيرا بسبب المعارك ، وبسبب ما أصابهم من الامراض التي قضت على كثير منهم .

## توران شاه والصليبيون ونهاية الدولة :

خرج توران شاه من حصن كيفا مسرعا ، حتى اذا ما وصل الى دمشق نودى به سلطانا ، ثم عاود مسيره حتى وصل الى المنصورة فى اواخر فبراير سنة ١٢٥٠م ، فارتفعت الروح المعنوية عند المصريين ، وبعث فيهم الحركة والنشاط فامر بتصنيع اسطول من السفن الخفيفة على وجه السرعة ، ثم نقلها على ظهور الابل وانزلها فى فروع النبل ودخلت الى القنوات المتعددة والمتفرعة والمرتبطة بمثلث تحده من الشمال الشرقي بحيرة المنزلة ، ومن الغرب فرع دمياط ، ومن الجنوب الشرقي فرع اشموم طناح الذي يعرف

<sup>(</sup>١) أبو القداء : نقس المرجع والصفحة •

اليوم باسم البحر الصغير ، واخذت سفن المصريين تعترض طريق السفن الصليبية التى تجلب لهم المؤن والاغذية من دمياط الى معسكرهم عنسد المنصورة ، فاستولى الاسطول المصرى على ما يزيد عن ٨٠ سفينة للصليبيين الواحدة بعد الاخرى ، وحدث يوم ١٦ مارس أن هاجم الاسطول المصرى قافلة صليبية مكونة من ٣٢ سفينة واخذها جميعا بمن فيها وما فيها ، وقد نتج عن عدم وصول المؤن الى الصليبيين أن ضربهم الجوع وأصابهم المرض وتفشى فيهم التيفود(١) ٠

حاول الملك لويس التاسع أن ينقذ جيوشه من وخامة معسكرهم ، وأن يعود الى دمياط ، فأرسل الى توران شاه يعرض عليه الجلاء عن دمياط مقابل بيت المقدس ، ولكن المصريين رفضوا المفاوضات ، الأنهم وقفوا على المالة السيئة التى وصل الميها لويس وجيشه ، ثم أنه سبق أن رفض مثل هذا الاقتراح من جانب المصريين ، ودفعته الغطرسة والتكبر على القول بأنه لا يقبل المفاوضة مع مسلم البته ،

عندئذ تقرر اخلاء المعسكر الصليبى ، ونقل المرضى منهم فى السفن ، اما الاصحاء من الجند فيسلكون الطريق الذى جاءوا منه ، وفى يوم ٣ المحرم ١٢٥٨ / ابريل ١٢٥٠ بدأت رحلة الصليبيين وسار الملك لويس فى مؤخرة الجيش ليشجع جنوده ، وانتهز الجند الماليك هذه الفرصة النادرة فاحاطوا بهم فى البر والبحر(٢) ، ووقع لويس فى المرض ، ولم يقدر على حفظ توازنه فوق فرسه ، وأدرك الصليبيون أن نهايتهم قربت ، عندما شدد المصريون عليهم القتال ، وعندئذ اصطحب جيفرى سارجينس قائد الحسرس الملكى لويس التاسع الى كوخ بقرية ميت الخولى عبد الله الواقعة شمال شرمساح ،

<sup>(</sup>۱) يذكرهم المقريزى (ج۱ ص ٣٥٣) ٥٢ مركبا ، وما البتناه من ابى الفداء (ج٣ ص ١٤٠) وكذلك رنسيمان : ج٣ ص ٤٦٣٠ (٢) يذكر المقريزى (ج۱ ق ٢ ص ٣٥٥) ان معظم الحرب كانت في فارسكور ٠

وحاول الصليبيون أن يقنعوا الامراء المصريين بتسليم دمياط مقابل مغادرتهم الاراضى المصرية ، ورفض المصريون للمرة الثانية ·

ولم يلبث الجيش الصليبي كله أن القي السلاح ، وأمكن للجيش المصرى أن يطوقه ، ويأخذ الجنود كلهم أسرى ، وفي نفس الوقت استسلم الاسطول المصري (١) • ولم يكن في استطاعة المصريين حراسة هذه الاعداد الكثيرة ، فتخلصوا من الذين تمكن الوباء منهم وأصبحوا على حافة الموت ، كما نقل لويس التاسع مكبلا بالاغلال الى دار ابن لقمان (٢) في المنصورة ، وأودع قادة الصليبيين معا في سجن كبير (٣) ، ووضع الطواشي صبيح المعظمي لحراسة لويس التاسع ،

في هذه الاوقات غلبت حماقة وهوجائية توران شاه على شجاعته ، لانه لم يقدر لشجر الدر زوج أبيه ما فعلته حيث حفظت له عرش أبيه ، ولم يقدر لامراء المماليك جهودهم التى بذلوها ، فأخذ يطالب شجر الدر بأموال أبيه ، وبدأ يضطهد أمراء المماليك ويبعدهم عن مراكزهم ويولى مكانهم من رجال حاشيته واتباعه الذين قدموا معه من حصن كيفا ، بل يقال انه كان يسكر ويصف الشموع أمامه ويضربها بسيفه ويقول : هكذا أفعل بالمماليك البحرية(٤) فسمع بذلك أمراؤهم ، فأخذوا يتآمرون ضده ، وهاجموه في برج من الخشب بعد انتهاء المعركة عند فارسكور ، وضربه الظاهر بيبرس البندقدارى بالسيف على كتفه ففر الى أعلى البرج ، فاشعلوا فيه النار ، فلما وصل لهيبها اليه القى بنفسه من أعلى البرج الى الارض فتتبعوه وقتلوه يوم ٢٩ المحرم ١٤٨ه / مايو ١٢٥٠م (٥) ، وتركت جثته على جانب البحر

<sup>،</sup> الجمان ، عقد الجمان ، الاoinville, op. cit., pp. 107-110. (۱) من ۲۰۹-۲۰۳.

<sup>(</sup>۲) هو القاضى فخر الدين ابراهيم بن لقمان كاتب الانشاء . المقريزى : ج ۱ ص ۳۵٦ .

<sup>(</sup>٣) رنسيمان : ج ٣ ص ٤٦٦ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن تغرى بردى : ج ٦ ص ٣٧١ ، والمقريزي : ج ١ ص ٣٥٩ ،

<sup>(</sup>٥) أبو الفداء: ج٣ ص ١٤١٠

ثلاثة أيام ، ولا يتجاسر أحد على دفنه ، الى أن تدخل مبعوث المطليفة ، فدفن ، وكانت مدة حكمه ٧١ يوما ،

وهكذا ، وبمقتل المعظم توران شاه انتهت الدولة الايوبية من الديار المصرية بعد أن حكم من ملوكها ثمانية ، امتدت فترة حكمهم لمدة الحدى وثمانين سنة (١) .

# مصر بعد مقتل توران شاه :

كان لابد لاحد الامراء أن يتولى مسئولية الحكم ليتولى المفاوضات التى كان بدأها توران شاه مع الصليبيين لاسترجاع دمياط ، ولخروجهم من مصر واصلاح ما افسدته يد الصليبيين خلال مدة هذه الحملة السابعة ، وبعد مشاورات بين أمراء المماليك البحرية ( مماليك الصالح نجم الدين أيوب ) تقرر أن تتولى شجر الدر زوجة وأم ولده خليل شئون السلطنة في مصر والشام نظرا للموقف البطولى الذي وقفته بعد موت زوجها والذي يقدره التاريخ لها ، وأصبح مقدم العسكر الامير عز الدين أيبك التركماني ، وأقسم الامراء يمين الولاء ، ومارست شجر الدر مسئوليتها .

## نهاية الحملة الصليبية السابعة:

استقرت الامور في مصر بعد تولية شجر الدر ، وبدأت المفاوضات وكان الامير حسام الدين محمد بن أبى على يمثل مصر ، واختار لويس التاسع اربعة أمراء على رأسهم وليم أمير الاراضي المنخفضة (٢) ، وبعد مناقشات طويلة بين الجانبين اتفق على عقد معاهدة الصلح وكان من أهم شروطها ما يلى :

# ١ - أن يرد الملك لويس التاسع دمياط الى المسلمين ٠

<sup>(</sup>۱) القريزي : بم ۱ ص ۳۲۱ ۰

<sup>(</sup>٢) العينى : عقد الجمان ، ص ٣١٧ ، جوزيف : العدوان الصليبى ، ص ٢٣٢ .

٢ ـ ان يطلق المليبيون سراح جميع الاسرى المسلمين الذين في أيديهم ·

٣ \_ الا يشترك لويس التاسع في أي حملة بقصد مهاجمة سواحل مصر والشام •

٤ ـ ان يدفع فدية قدرها ٨٠٠ الف دينار لاطلاق سراحه ، وقد خفضت هذه الفدية الى النصف فيما بعد ،

٥ ـ ان يدفع نصف قيمة الفدية قبل اطلاق سرحه ، ويدفع الباقى بعد وصوله الى عكا ٠

۲ ـ ان يتعهد المسلمون برعاية مرضى العمليبيين بدمياط والمحافظة
 على معداتهم واثقالهم حتى يتم نقلها •

٧ ـ ان تسرى هذه المعاهدة لمدة عشر سنوات (١) ٠

وقد تم تسليم مدينة دمياط الى المسلمين يوم الجمعة ٣ صفر ١٢٥٨ ٢ مايو ١٢٥٠م حيث رفعت اعلام مصر على اسوارها بعد أن ظلت حبيسة في يد الصليبيين احد عشر شهرا وسبعة أيام • وغادر الملك لويس التاسع وامراؤه وحاشيته وأسرى الصليبيين دمياط بعد يومين قاصدين عكا ، وهم يحملون مرارة الهزيمة وفشل الحملة السابعة التى اعدوا لها ثلاث سنوات واكثر لاحتسلال مصر حتى يستردوا بيت المقدس فلم ينجح تخطيطهم ، وانتهى بالفشل الذريع هدفهم وخاب قصدهم • وقد حملت البشرى للبلاد الاسلامية ، وانطلق الشعراء بقصائدهم يسجلون ذلك الحدث التاريخي العظيم ، ويحذرون لويس من التفكير في العودة ثانية ، ومن هذه القصائد ما قاله الصاحب جمال الدين بن مطروح :

<sup>(</sup>۱) راجع المقريزى: جـ ۱ ص ٣٦٣ ، وأبو الفداء: جـ ٣ ص ١٤٢ ، وأبن تغرى بردى: جـ ٣ ص ٣٦٨ - ٣٦٨ ، رئسيمان: نفسه ، ص ٢٦٦–٢٧٢ وكذلك : . . Jiinville pp. 135-138.

قسبل للفرنسيس اذا جئتسه مقال نصح من قؤول فصيح آجـــرك اللــه على مــا جـرى من قتل عباد يسوع المسيح آتیت مصر تبتغی ملکهــــــا تحسب ان الزمر يا طبل ريح فسياقك الحيث الى أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح وكسسل اصسحابك اودعتهم بحسسن تدبيرك بطن الضريح خمس ون الفالا ترى منهم الا قتيالا أو أسيرا جريح وفقك اللسه لامثالهسك لعل عيسى منكم يسستريح ان كان باباكم باذا راضيا فرب غش قــــد اتى من نصيح وقسل لهم أن أضسمروا عسودة الخسد المار أو لفعل قبيح دار ابن لقمان عسلى حالهسا

والقيد باق والطواشي صبيح (١)

<sup>(</sup>۱) المقریزی : نفسه ص ۳۶۳–۳۹۳ ، ابن تغری بردی : ج ۲ ص ۳۷۰ ۰



### اولا: المصادر والراجع العربية والمعربة

- ابن الاثير: عز الدين محمد بن عبد الكريم الشيباني:
  - ١ ـ الكامل في التاريخ ( ١٢ مجلدا ) صادر بيروت ١٩٦٦ ٠
- ٢ ــ التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ( بالموصل ) تحقيق عبد القادر طليمات ــ دار الكتب الحديثة ٠ القاهرة (ب) ٠
- ابن الاكفانى: محمد بن ابراهيم بن ساعد الانصارى: ١٠٠٠ ١٠٠٠
- ٣ .. نحب الدَّخائر في احوال الجواهر ، المطبعة العصرية ، مصر ١٩٣٩ ٠
  - ابن جبير: محمد بن أحمد الكناني الاندلسي:
    - ٤ رحلة ابن جبير ، صادر بيروث ١٩٦٤ ٠
    - ابن إياس: ابو البركات محمد بن احمد:
- ٥ بدائع الزهور في وقائع الدهور ( ٣ أجزاء ) ط. بولاق ١٣١٢ه .
  - ابن ایبك الدواداری: ابو بكر عبد الله:
- ٢ كنز الدرر وجامع الغرر ( أو الدر المطلوب في اخبار بني أيوب )
   مخطوط بدار الكتب برقم ٢٣٤٤ تاريخ .
  - ابن تغرى بردى: أبو المحاسن جمال الدين يوسف:
- ٧ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، دار الكتب المصرية (ب) ٠
  - ابن الجوزى: أبو الفرج عبد الرحمن بن على:
  - ٨ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، حيدراباد الدكن ١٩٣٩ ٠
    - ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد :
      - ٩ \_ المقدمـة .
- ١٠- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ، بيروت ١٩٧١ .
  - ابن خلكان : شمس الدين الحمد بن محمد :
  - ١١- وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ، بيروت ١٩٦٨ .
- ابن دقماق : صارم الدين ابراهيم بن محمد بن ايدمر العلائي :
- ١٢- الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ، مخطوط بدار الكتب برقم ١٥٢٢ تاريخ .
  - ۱۳ الانتصار لواسطة عقد الانصار ، ط بولاق ۱۳۱۰ه . ( م ۱۷ - صلاح الدین )

- ابن شداد : عن الدين أبو عبد الله محمد بن على بن ابراهيم : 12 الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، دمشق ١٩٥٣ .
  - ١٥- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، القاهرة ١٩٦٢ .
  - ابن العبرى: جريجور يوس بن أهرون ( الملطى ):
    - ١٦ تاريخ مختصر الدول ، بيروت ١٩٥٨ ٠
  - أبن العديم: كمال الدين أبو القاسم عمر بن هبة الله:
- ١٧ زيدة الحلب في تاريخ حلب ، تحقيق سامي الدهان ... دمشق ١٩٥٤ ٠
- . ابن العماد الحنبلي : أبو الفلاح عبد الحي بن على بن محمد :
- ١٨ شذرات الذهب في اخبار من ذهب ( ٨ اجزاء ) ، القاهرة ١٣٥١ه ٠
- ابن الفرات الحنفى: ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن على:
- ۱۹ تاریخ الدول والملوك ( المعروف بتاریخ ابن الفرات الحنفی ) ، مخطوط بمكتبة البرتینا بفینا برهم 125 A. F. 117 125 دراستنا التفصیلیة عن هذا المخطوط الانجلو المصریة ۱۹۸۳ ۰
- ابن القلانس : أبو يعلى جمزه بن اسد بن على بن محمد التميمى :
   ٢٠ ذيل تاريخ دمشق تحقيق آمدروز دمشق ١٩٥١ ٠
- ابن كثير: عما الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقى:
  - ٢١ ـ البداية والنهاية ـ المعارف ـ بيروت ١٩٦٦ ·
    - ابن واصل: جمال الدين سالم:
- ٢٢ مفرج الكروب في أخبار بنى أيوب ( ٤ مجلدات ) الهيئة المصرية للكتاب القاهرة ١٩٧٢ ٠
- ابن الوردى: أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبى الفوارس:
  - ٢٣ المختصر في أخبار البشر ، مصر ١٢٨٥هـ/١٢٨م ٠
  - أبو شامه : شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي :
- ٢٤ كتاب الروضتين في اخبار الدولتين ، الهيئة المصرية للكتاب ١٩٦٢ .
- ٢٥ الذيل على الروضتين ـ تحقيق عزت العطار ـ بعنوان : تراجم رجال القرنين السادس والسابع ـ القاهرة ١٩٤٧ .
- أبو الفداء: الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر ابن شاهنشاه ـ صاحب حماة ـ:
  - ٢٦ المختصر في اخبار البشر ـ بيروت (ب) .
    - احمد الشامى ( دكتور ) :
- ٢٧ العلاقات بين الشرق والغرب (ط٠ ثانية ) ـ النهضة العربية ـ القاهرة

- احمد كمال الدين حلمي (دكتور):
- ٢٨ السلاجقة في التاريخ والحضارة الكويت ١٩٧٥ ٠
  - ادوارد جيبون :
- ٢٩ اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ( ٣ أجزاء ) ترجمة :
   محمد سليم سالم ( دكتور ) القاهرة ١٩٦٩ ٠
  - ارنست بارکر:
- ·٣٠ المروب الصليبية ترجمة السيد الباز العريني ( دكتور ) القاهرة · ١٩٦٠ ·
  - بامخرمه: أبو محمد عبد الله الطيب:
  - ٣١ تاريخ ثغر عدن ( جزءان ) ليدن ١٩٣٦ ٠
  - البغدادي : صفى الدين عبد المؤمن عبد الحق :
- ٣٢\_ مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع \_ المعرفة \_ بيروت ١٩٥٥ .
  - البيروني : أبو الريحان محمد بن أحمد :
  - ٣٣ كتاب الجماهر في معرفة الجواهر ـ الهند ١٣٣٥٥ه ٠
    - جمال الدين الشيال ( دكتور ) :
  - ٣٤ مصر الاسلامية ( جزءان ) المعارف القاهرة ١٩٦٤ ٠
  - الجواليقى: أبو منصور موهوب بن احمد بن محمد:
- ٣٥ المعرب من الكلام الاعجمى على حروف المعجم تحقيق احمد محمد شاكر القاهرة ١٣٦١ه ٠
  - جوانفیل ( جان دی ):
- ۳۹ القدیس لویس : حیاته وحملاته علی مصر والشام ـ ترجمة : حسن حبشی ( دکتور ) ـ المعارف ـ القاهرة ۱۹۲۸ ۰
  - جوزیف نسیم یوسف ( دکتور ) :
- ٣٧ ـ الاسباب الشخصية للحملات الصليبية ـ بحث بمجلة كلية الآداب ـ الكندرية ١٩٦٣ ٠
- ٣٨ العدوان الصليبي على بلاد الشام مؤسسة الشباب الجامعي اسكندرية ١٩٨٤ .
  - حافظ حمدی :
  - ٣٩ الشرق الاسلامي قبل الغزو المغولي ـ بغداد (ب) .
    - حسن أحمد محمود ( دكتور ) :
  - ٤٠ العالم الاسلامي في العصر العباسي القاهرة ١٩٨٢ .

- حسن حبشی (دکتور):
- ١٤٠ نور الدين والصليبيون \_ القاهرة ١٩٤٨ .
- 21 الحرب الصليبية الاولى القاهرة ١٩٥٥ .
- 22- حملة القديس لويس على مصر والشام القاهرة ١٩٤٩٠
  - حسین أمین ( دکتور ) :
  - 22 ــ تاريخ العراق في العصر السلجوقي ــ بغداد ١٩٦٥ ٠
    - التحسيني : صدر الدين على بن الحسين :
    - 20\_ أخبار الدولة السلجوقية لاهور ١٩٣٣ .
      - المزرجي : على بن الحسن :
- 73 العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ( جزءان ) مطابع الهلال القاهرة ١٩١١ ·
- ٧٤ دائرة المعارف الاسلامية ـ ترجمة : خورشيد ، عبد الحميد يونس ـ ط. ثانية ـ القاهرة ١٩٦٩ ·
  - الذهبي : شيخ الاسلام شمس الدين محمد بن أحمد :
  - ٨١ ـ تاريخ دول الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام القاهرة ١٩٤٨ ٠
    - الرواندى : تجم الدين أبو بكر محمد بن على بن سليمان :
- ٩٤ ـ راحة الصدور وآية السرور (مترجم من الفارسية ) ـ القاهرة ١٩٦٠ ٠
  - المناف رشيد الجميلي :
- ٥٠ دولة الاتابكة في الموصل ( بعد عماد الدين زنكي ) ـ النهضة العربية ـ بيروت ١٩٧٠ ٠
  - زكن النقاش لا دكتور- :
- ٥١ العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج خلال الحروب الصليبية ـ دار الكتاب المبناني ـ بيروت ١٩٤٦ ٠
  - سبط ابن الجوزى: شمس الدين ابو المظفر يوسف قزاوغلى:
    - ٥٢ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ـ حيدراباد ١٩٥٨ ٠
      - سعید عاشور ( دکتور ) :
    - ٥٣ ـ الحركة الصليبية ( مجلدان ) الانجلو القاهرة ١٩٦٣ ٠
      - ٥٥ العلاقات بين الشرق والغرب ـ بيروت ١٩٦٧ ٠
      - ٥٥ ـ أوربا العصور الوسطى ـ الانجلو المقاهرة ١٩٦٧ .
    - ٥٦ مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك \_ بيروت ١٩٧٢ .

- السيد الباز العريني (دكتور):
- ٥٧ الشرق الادنى في العصور الوسطى بيروت ١٩٦٧ ٠
- ٥٨ الدولة البيزنطية ـ بيروت ١٩٨٢ ٠
  - ٥٥ مصر في عهد الايوبيين ـ بيروت ١٩٨٢ ٠
    - شمس الدين سامي :
    - .٦- قاموس الأعلام ( بالتركية ) استانبول ١٣٠٦ه.
      - عبد الرحيم زلط ( دكتور ) :
- 71\_ ازدهار الشعر المصرى في القرن السابع الهجرى ـ رسالة دكتوراة باداب عبن شمس ١٩٧٤ ( غير منشورة ) •

- عبد النعيم محمد حسنين ( دكتور ) :
  - ٢٢\_ سلاحقة ايرنا والعراق \_ القاهرة ١٩٧٥ .
    - على مبارك :
- 77- الخطط التوفيقية الجديدة الهيئة المصرية للكتاب ١٩٨٥ .
- العماد الأصفهاني: عماد الدين محمد بن حامد:
- ٢٤\_ الفتح القسى في الفتح القدسي ( تحقيق صبيح ) ١٩٦٢ ٠
- عمارة اليمنى: أبو الحسن نجم الدين:
- مرح تاريخ اليمن نشره Kay لندن ١٣٠٩هـ ٠
  - عمر كمال توفيق ( دكتور ) :
  - ٣٦ الدولة البيزنطية الجامعية للنشر اسكندرية •
- ٧٧ ـ مملكة بيت المقدس الصليبية \_ الجامعية للنشر \_ اسكندرية ١٩٦٠ ٠
  - العينى: بدر الدين أبو محمد بن أحمد:
- ٨٦ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان مخطوط برقم ١٥٨٤ تاريخ بدار الكتب ٠
  - الفارقى: آحمد بن يوسف بن على بن الازرق:
  - ١٥٠ تاريخ ميافارقين ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ١٩٧٤ ٠
    - فاید حماد محمد عاشور ( دکتور ) :
- ٠٧- الجهاد الاسلامى ضد الصليبيين في العصر الايوبى ـ دار الاعتصام ـ القاهرة ١٩٨٣ ٠
  - فیلیب حتی ( دکتور ) :
  - ٧١ تاريخ العرب ( مطول ) دار الكشاف ـ بيروت ١٩٥١ ٠

- ٧٣ القرآن الكريم ٠
- القلقشندي : ابو العباس الحمد :
- ٧٣ صبح الاعشى في صناعة الانشاء (١٤ جزءا ) القاهرة ١٩١٣ ٠
  - كارل بروكلمان :
- ٧٤ تاريخ الشعوب الاسلامية ـ ترجمة : نبيه فارس واخر ـ ط٠ سابعة ـ العلم للملايين ١٩٧٧ . ٠
  - كلارى ( روبرت ) :
- ٧٥ فتح القسطنطينية على يد الصليبيين ترجمة حسن حبشي ( دكتور ) القاهرة ١٩٦٤ ٠
  - محمد فرید ابو حدید :
  - ٧٦ صلاح الدين الايوبي وعصره ـ القاهرة ١٩٢٧٠
    - محمد کرد علی :
  - ٧٧ الاسلام والمضارة العربية القاهرة ١٩٣٤ ٣٦
    - المقريزي: تقى الدين الحمد بن على:
- ۱۲۸ اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال الدين الشيال ( دكتور ) الفكر العربى ۱۹٤۸ ٠
  - ٨٩ اغاثة الائمة بكشف الغمة تحقيق ( الشيال ) القاهرة ٠
    - ٨٠ السلوك لمعرفة دول الملوك الهيئة العامة للكتاب ٠
  - ٨١ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ـ الهيئة العامة للكتاب .
    - مؤلف مجهول:
- ۸۲ اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ـ ترجمة حسن حبش ( دكتور ) ــ الفكر العربى ١٩٥٨ ٠
  - نظیر حسان سعداوی :
- ٨٣ التاريخ الحربي المصرى في عهد صلاح الدين الايوبي ... القاهرة ١٩٥٧ .
  - ياقوت الحموى :
  - ٨٤ معجم البلدان ( ٥ مجلدات ) بيروت ١٩٦٧ .

### ثانيا: مراجع اوربية

#### Europaesche Hilfesquellen

- \* Arnold; Tomas :
- 1. The Caliphate, Reprinted. Karachi. 1960.
  - \* Atiya; Aziz Sourial (Dr.):
- 2. The Crusade in the Later Middle Ages. London, 1938.
  - \* Baldwin; M. W. :
- 3. Raymond III of Tripolis and the Fall of Jerusalem. Princeton. 1936.
  - \* Barker; Ernest:
- 4. History of the Crusades, London.
  - \* Blochet, E.:
- 5. Histoire du Egypte.
  - \* Bury, J. B. :
- 6. A History of the Eastern Roman Empire. London. 1912.
- 7. History of the later Roman Empire. (2 Vols.) London. 1923.
  - \* Cahen, Claude :
- 8. La Syrie du Nord à l'Epoque des Croisades. Beyrouth 1967.
- 9. Der Islam. (Fischer) Munchen 1969.
- Cambridge Mediaeval History (Bury. B. & Bury, M. A.) vol. 3,4.5.
   Cambridge 1957.
  - \* Chalandon, F.:
- 11. Histoire de la premeir Croisade Paris 1925.
- 12. Essai sur la Regne d'Alexis Comnene, Paris 1900.
  - \* Comnene, Anna:
- 13. The Alexiad « اعمال الكسيوس » Trans. by Elizabeth, A. S. Dawas, London. 1967.
  - \* Dozy, Reinhart:
- 14. Supplement aux Dictionnaires Arabes. (2 vols.) Leiden 1881.

- \* Emerton:
- 15. Mediaeval Europe.
- 16. Enzyklopaedie des Islams (2 Ausg.) 1969.
- 17. Encyclopedia of Islam.
  - \* Gibb; Hamilton, A. R.:
- 18. Arabic sources for the life of Saladin.
- 19. The Damascus Chronic of the Crusades, London 1932,
  - \* Gottschalk; Hans :
- 20. Almalik Al-Kamil von Egypten und seine zeit. Wissbaden 1959,
  - \* Gray, G. Z.:
- 21. The Children Crusades. London.
  - \* Grousset, Réne:
- Histoire des Croisades et du Royaum Franca de Jerusalem. (3 vols.)
   Paris 1934-1936.
  - \* Hagenmeyer:
- 23. Anonymi Gesta Froncorum, Heidelberg 1890.
- 24. Die Kreuzzugsbriefe.
- 25. Peter der Ermit, Leipzig 1879.
  - \* Heisenberg, A. :
- 26. Neue quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertums, Munchen 1923.
  - \* James of Vitry:
- 27. History of Jerusalem, London.
  - \* Joinville, Jean de:
- 28. Histoire de Saint Louis. (ed wailly) Paris 1974.
  - \* Kugler:
- 29. Studien zur geschichte des Zweiten Kreuzzuges. Stuttgart 1866.
- 30. Geschichte des Kreuzzueges, «in Onken's Series».
  - \* Lane Poole; S. :
- 31. Saladin and the fall of the Kingdom of Jerusalem, New-York 1898.
  - \* Le Strange :
- 32. Palestine under the Moslems.

- \* Luchaire, A. :
- 33. Innocent III et la question d'orient. Paris 1911.
  - \* Lewis, Bernard:
- 34. The Arabs in History. Oklahama.
  - % Nicholson; R. H.:
- 35. Tancred Chicago 1940.
  - \* Oliver, Scholasticus:
- Historia Damiatana, «Bibiliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, CCII, Tubingen 1894.
  - \* Oman, Charles (Sir):
- A Histoyr of the Art of War in the Middle ages (2 vols.) 2ed. London 1924.
  - \* Ostrogorsky, G. :
- 38. History of the Byzantine State «Trans, Joan Hussey» OXford 1956.
  - \* Rohricht, R.:
- Geschichte des ersten kreuzzuges. Innsbruck, 1901.
- Geschichte des koenigreichs Jerusalem. Innsbruck 1898.
- 41. Geschichte der keruzzuege in Umrises, Innsbruck, 1989.
- 42. Der Kinderkreuzzug 1212, in historische Zeitschrift, vol. 36, Munchen. 1876.
  - هذه المؤلفات من اسلم واحسن ما كتب عن الحروب الصليبية •
- 43. Studien zur geschichte des fuenften Kreuzzuges.
  - \* Runciman, Steven:
- 44. Die Kreuzzuge (3 B.) Munchen 1955,
- 45. Der erste Kreuzzug, Beck-Munchen 1981.
  - \* Ruville, A.
- 46. Die Kreuzzuge, Bonn 1920,
  - \* Setton, K. M.
- 47. The Byzantine Empire. Speculum 1950.
- 48. A History of the Crusades (2 vols.) Pensylvania, 1958.
  - \* Stevenson, W. B. :
- 49. The Crusaders in the East, Cambridge 1907.

يعنى هذا الكتاب بالوقائع التاريخية والعلاقات بين الصليبيين والمسلمين •

\* Thompson, J. W.:

 Economic and Social History of the Middle-ages (2 vols.) London 1959.

\* Vasiliev, A. A. :

51. A. History of the Byzantine Empire (2 vols.) Madison. 1961.

\* Von Junker, H.:

- 52. Persisch Deutsches Woerterbuch Leipzig 1968.
- 53. Persian English Dictionary.

\* Von Kremer, J.:

54. Der Sturz des Koenigreiches Jerusalems - Wissbaden 1952.

※ Von Sybel:

55. Geschichte des ersten Kreuzzuges.

اعتمد فون سيبل على ثلاثة مصادر اوربية معاصرة للحملة الاولى

ا ... مؤلف مجهول Gesta Fancorum اعمال الفرنجة ٠

۲ \_ ريموند اجيل Roymond of Agiles ( الصنجيلي )

۳ \_ قولشر Folcher

ويرى البعض ان ما كتبه سيبل يعتبر ثورة في كتابة المصروب

\* Wiet, Gaston:

56. L'Egypte Arabe. Paris 1937.

\* William of Tyer:

57. History of william of tyre (2 vols.).

اشتهر وليم الصورى ( من فلسطين ) بالاتزان والاعتدال فى كتابته التاريخية ، وكان يعرف اليونانية والعربية ، وقد الف هـذا الكتاب عن الحروب الصليبية بتكليف من املريك ( عمورى ) وقد دون كتابه على فترات زمنية امتدت من ١١٧٠ الى ١١٨٣م حيث توفى فجاة ٠

\* Wustenfeld, F.:

58. Vergleichung's Tabellen der Moham, edanischen und christlichen Zeitrechnung.





٣- دورالدنسيل رمسن المسدلة العيليين كالمستاويد علاالا

Gets الاستياريز مرج الذباب حي البيا زنت

1991 Zienkus

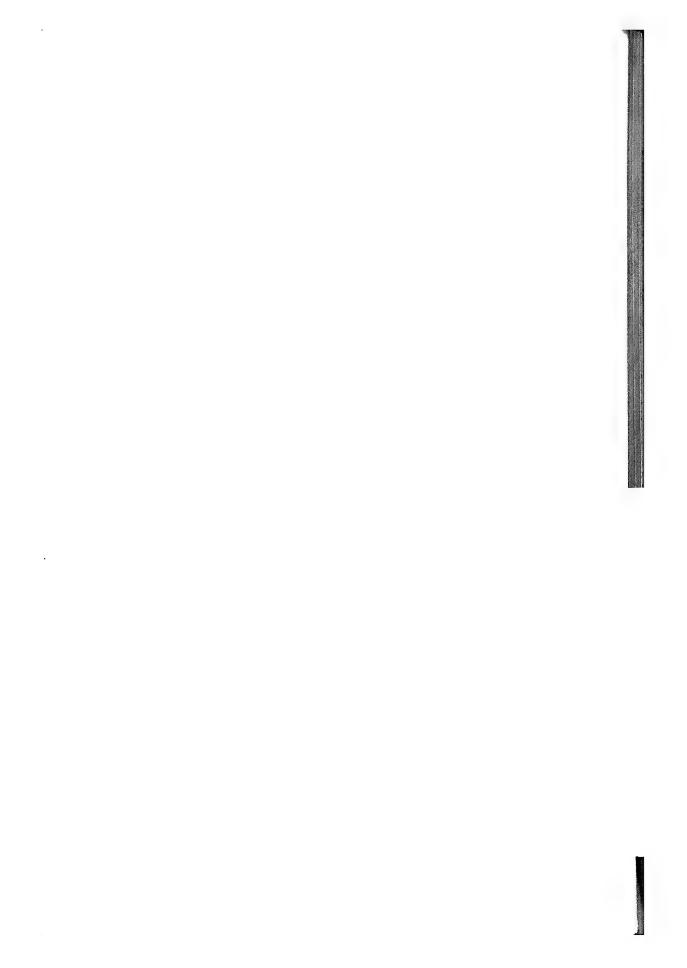

# ( ) فهوس الموضوعات

| الصفحا      | الموضــوع                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣           | الاهداء                                                                                                                                                 |
| 12 - 0      | القدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                               |
|             | القصل الأول                                                                                                                                             |
| 07 10       | احـوال الشرق الأدنى السياسية قبل الحملات الصليبية                                                                                                       |
| 11 - 10     | اولا: القوى الاسلامية                                                                                                                                   |
| Y£ - 10     | ( 1 ) الخلافة العباسية في بغدادظهور دويلات المشرق الاسلامي ـ تدخل المراة في شئون                                                                        |
|             | طهور دويات المسرق الاسادمي عادمان المراه في سنون الحكم عادمان البويهيين عائل البصرة على الخلافة على المحلافة على المحلومات المولكة البويهيين •          |
| YA — YO     | (ب) ظهور الاتراك السلاجقة موطنهم ونسبهم - توسعات السلاجقة - القضاء على البويهيين .                                                                      |
| WW YA       | ( ج ) الدولة البيزنطية والاتراك السلاجقة موقعة مانزيكرت ـ النتائج التي ترتبت عليها .                                                                    |
| 77 <u> </u> | (د) ظهور دولة الاتابكة معنى اتابك ـ أسباب ظهورهم ـ أهم الاتابكيات ،                                                                                     |
| ££ TV       | (ه) الخلافة الفاطمية في مصر ضعف الخلفاء - الفتن والحروب - الحمدانيون - لمستعلية والنزارية - الحافظية والطيبية - اسباب ضعف لخلافتين الفاطمية والعباسية . |

| الصفحة     | الموضوع                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 _ 10    | ثانيا: القوى المسيحية في الشرق                                                                   |
|            | الامبراطورية البيزنطية - مهاجمة الثغور الاسلامية -                                               |
|            | الاغارة على صقلية _ حصار المصيصة _ سقوط انطاكية _                                                |
|            | بداية ضعف الدولة - ثورة نبلاء الاقطاع - انتزاع بعض                                               |
|            | أملاكها في الخارج - النزاع المذهبي - اتساع نفوذ السلاحقة -                                       |
|            | طلب المساعدة من البابا جريجوري السابع .                                                          |
| 07 - 00    | ثالثا : الحملات الصليبية واسبابها                                                                |
|            | الفصل الثاني                                                                                     |
| Y£ 0Y      | مصر بين نور الدين محمود والصليبين                                                                |
|            | س نور الدین وفکرة ضم مصر محودفری دی یوایون واتفاقه مع الخلیفة الفاطمی ما بلدوین الاول وتنفیذ خطه |
|            |                                                                                                  |
|            | جودفری - تكرار المحاولة - موته - عموری الاول ٠                                                   |
| 74 - 7.    | ر الحملة النورية الأولى                                                                          |
| 77 - 78    | الحملة النورية الثانية                                                                           |
| 17. — 3Y   | المحملة النورية الثالثة                                                                          |
|            | الفصل الثالث                                                                                     |
| 1 · £ - Yo | صلاح الدين الأيسوبي                                                                              |
|            | نشأته وحياته وصفاته ـ صلاح الدين وزيرا في مصر ـ                                                  |
|            | العقبات التى واجهته عرالصليبيون وتجديد الحلف مع بيزنطة                                           |
|            | - وصول الجيوش الى دمياط - انسحاب عمورى - صلاح                                                    |
|            | الدين يهاجم بعض مدن الصليبيين ـ نهاية الخلافة الفاطمية .                                         |
|            | غزو بلاد النوبة _ فتح بلاد اليمن _ المؤامرة الكبرى _                                             |

ثورة الكنز بالصعيد - الوحشة بين الرجلين - موت نور الدين

محمسود ٠

الصفحة

الموضوع

#### الفصل الرابع

صلاح الدين والجبهة الاسلامية ١٠٠٠ ما١٠ - ١١٨

العلاقات بين امراء الدول الاسلامية ـ الصالح اسماعيل في دمشق ـ سيف الدين غازى يضم بعض البلدان ـ انتقال الصالح اسماعيل الى حلب ـ الاستيلاء على دمشق ـ صلاح الدين يحاصر حلب ثم يستولى على حمص ـ وقعة قرون حماة ـ حصار حلب والصلح ٠

الصليبيون يحاصرون حماة ثم حارم - هزيمة صلاح الدين عند تل الصافية - ضعف البيت الاتابكى - اغارة صلاح الدين على الشوبك والكرك - ذهابه الى دمشق - دخوله الرها - الاستيلاء على حلب - اكتمال تكوين الجبهة الاسلامية المتصدة .

#### الفصل الخامس

جهاد صلاح الدين ضد الصليبيين ١١٥ - ١١٥

الحالة التى كانت عليها الامارات الصليبية ـ الاسباب التى ساعدت المسلمين على استنقاذ بيت المقدس ـ موقعـة حطين ـ فتح طبريه ـ أسرى الصليبيين ـ الاستيلاء على مدن الساحل ـ فتح بيت المقدس ـ شروط التسليم ودخول صلاح الدين القدس ـ حصار صور ـ مناقشة النقد الموجـه الى صلاح الدين .

# القصل السادس.

الحملة الصليبية الثالثة وسقوط عكا ثانية المدالة حملة فردريك وفاته ويتشارد قلب الأسد ، وفيليب أوجست وسقوط عكا وشروط الصلح و صلاح الدين يطلب المساعدة من المغرب و موقعة أرسوف وهزيمة المسلمين و صلح الرملة ،

( م ۱۸ - صلاح الدين )

The second secon

العامة أنسان المستام المعارض أنسر والصفحة

1

الموضـــوع

#### . القصل السابع

الأيوبيون بعد صلاح الدين ١٦٠٠٠٠٠ ١٦١ ـ ١٨٠

انقسام الدولة بين خلفاته ـ الخلاف بين الافضل والعزيز عثمان ـ الملك العادل في دمشق ـ الملك العادل والصليبيون ـ دخوله يافا عنوة ـ الصليبيون يحتلون بيروت ـ الهدنة بين العادل والصليبيين ـ وفاة العزيز عثمان ـ الافضل يحاول الاستيلاء على دمشق ـ الملك العادل وتوحيد البيت الايوبى ـ سوء الاحوال في مصر .

#### الفصل الثامن

١١٠٠ - السلطان الملك العادل وجهاده ضد الصليبيين ١٨١ - ٢٠٤

حشود الصليبيين في عكا ـ سياسة العادل اللينة ـ الحملة الصليبية الرابعة ـ الحملة تبحر نحو القسطنطينية ـ سقوط القسطنطينية واقامة امبراطورية لاتينية ـ أهم نتائج الحملة ٠

حملة الاطفال ـ مهاجمة العادل للصليبيين ـ اهم اعمال العادل الداخلية ـ الدعوة الى حملة صليبية جديدة ضد مصر .

## القصسل التاسع

الحمسلة الصليبية الخامسسة ٠٠٠٠٠ ٢١٧ ـ ٢٠٥

مصر هدف الصليبيين - وصول الحملة الى دمياط - حصارها - سقوطها - استردادها - احوال البيت الايوبى بعد الحملة الخامسة .

الحملة الصليبية السادسة ٢١٠ - ٢٢٤ مجيء فردريك الثاني الى الشرق ما تسليم القدس اليه

- عودته الى بلاده •

الملك الكامل وتوحيد الدولة الأيوبية .....

فترة الهدوء ـ هزيمة الخوارزميين ـ محاولة الصالح نجم الدين أيوب نزع أبيه الملك الكامل من حكم مصر ـ ظهـور الخطـر المغولى ـ الوحشـة بين الكامل والأشرف ـ استيلاء الكامل على دمشق ووفاته .

### الفصل العاشر

### ضعف الدولة الايوبية وسقوطها ٠٠٠٠ ٢٣٣ ـ ٢٥٥

الملك العادل الثانى سلطانا على مصر ـ استرداد بيت المقدس من الصليبين ـ الملك الصالح نجم الدين أيوب في مصر ـ الملك الصالح يستعين بالخوارزمية ـ الصالح أيوب وتوحيد الدولة الأيوبية .

الحملة الصليبية السابعة على مصر ٢٤٠ ـ ٢٥٥ وصولها الى دمياط ـ معركة المنصورة ( فارسكور ) ـ توران شاه ونهاية الدولة .

| 707 - 777 | فهرس المصادر والمراجع |
|-----------|-----------------------|
| 774 - 777 | الخرائط               |
| YY0 - YY1 | فهرس الموضوعات        |
| 204       | تصويب الأخطاء         |

تصويب الاخطاء

| المسواب    | الخطيا     | السطر   | الصفحة |
|------------|------------|---------|--------|
| بوران      | بوزان      | 1       | h h    |
| Dictionary | Dictionsry | \       | ٣٤     |
| ثيوثانو    | يثوفانو    | Ĺ       | ٤٩     |
| اليمني     | ويمنى      | a. 7    | ٨٢     |
| ذكرناه     | سنذكر ه    | ٧٤      | ١      |
| السلمية    | السليمة    | ١٦      | ١٢.    |
| لدرجة      | لدوجة      | ١٧      | 18.    |
| العرب      | الغرب      | ۵       | 177    |
| البحر      | البحو      | اخر سطر | 174    |
| البدء      | البد       | 1       | ١٢٥    |
| الصنجيلي   | وصنجيلي    | ٥       | 177    |
| ريجنال     | رينالد     | 14      | 1 7.   |
| نز ایدت    | تزيدت      | 17      | 144    |
| أبن        | ان         | 1       | 111    |

رقم الايداع ٨٦٩١ لسنة ١٩٩٠ مطابع سـجل العسرب

#### كتب للمؤلف

- 1 في تاريخ العرب والاسلام الانجلو المصرية القاهرة ط، ثالثة ١٩٨٥
- ٢ ـ الدولة الاسلامية في العصر العباسي ـ الانجلو المصرية ـ القاهرة ـ ط٠ ثانية ١٩٨٥
- س الدولة العربية ( الخلفاء الراشدون ) النهضة العربية القاهرة ط ثالثة ١٩٨٦
- ع تاریخ العلاقات بین الشرق والغرب النهضة العربیة القاهرة ط٠ ثانیة ١٩٨٥
- ٥ \_ العلاقات بين دول الخليج ومدن الشرق الاقصى \_ مكتبة النهضة المصرية \_ القاهرة ١٩٧٦
- ٢ تاريخ الحضارة الاسلامية مطبعة جادل الزقازيق ط٠ ثامنة ١٩٨٩
- ٧ تاريخ دولة المماليك البحرية ( في مصر والشمام ) ط. ثامنة / مزيدة ومنقحة ١٩٩٠
- ۸ كتاب التاريخ والحضارة الاسلامية (مع آخرين ) بتكليف
   من وزارة التربية والتعليم ١٩٨٥-١٩٨٦
- ٩ دراسة فى مخطوط تاريخ الدول والملوك ( المعروف بتاريخ ابن الفرات ) الانجلو المصرية ١٩٨٣
- ١٠ دراسة في أوراق البردي العربية مطابع سجل العرب ١٩٨٢
- 11 التطور التاريخي لعقود الزواج في الاسلام النهضة العربية ١٩٨٢